الأعمال الشعرية الكاملة حلمي سالم



## الأعمال الشعرية الكاملة حلمي سالم

(الجزء الثالث)



#### ملسلة الأعمال الكاملة تسده

الهيئة العامة لقصور الثقافة وتبس محلس الادارة

سعد عبد الرحمن أمين عام النشر محمد أبو المجد مدير عام النشر ابـــة هـال المعسدان الاشراف الفتى

د. خسالسد سسسرور

الأعمال الشعرية الكاملة
 حلمي سالم (ج٢)

ه حلمی سالم القاهرة 2014م

ه تسمیم القلاف

أحمد اللباد

• الراجعة اللغوية، عادل سميح • رقم الإيداع: ٢٠١٤/ ٢٠١٤

ە الترقيم الدولى، 5-615-718-977-978-978 مىلىلىدىن

ه الرامالات، باسم/مدير التحرير

على العثوان التالي ، 16 شارع أمين سسامي - قسمسر السمسيستي

القاهرة - رقم بريدى 1560 ت ، 2794789 (داخلى ، 180)

ت ، 27947891 (داخلي ، 180) • الطباعة والتنفيذ ،

شركة الأمل الطباعة والنشر تر 23904096

وهيشة التحرير و رئيس التحرير و رئيس التحرير أحمد عنت رمصطفى مدير التحرير فاروق الحب الى سكرتير التحرير عصمدى

الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة بل تمبر عن رأى وتوجه الوّلف في القام الأول.

ه حقوق النشر والطباعة محفوظة الهيئة العامة اقصور الثقافة. ه يحفظر بمادة النشر أو النسخ أو الأفقياس بأية صورة إلا بإذن كتابى من الهيئة العامة القصور الثقافة، أو بالإشارة إلى الصدر

الأعمال الشعرية الكاملة حلمي سالم

### ديسوان

# سىراب التريكـو (١٩٩٥)

كتبت قصائد هذا الديوان في الفترة من مايو ( ١٩٩٤ » حتى أكتوبر ( ١٩٩٥ »

\* يمكن أيضًا دَهُنُ الأبوابِ بالأورنج - كتعبير رمزيٌ عن البهجة -ووضعُ مُقابضَ مخرومة، تُسهُلُ على أيّ واحد التلصَّصَ على العائلات كبيرة المدد، وبهذا لا يكون هناك شخصٌ وحيدٌ في شارعنا »

إيمان مرسال

الشقيقةُ التي أراها

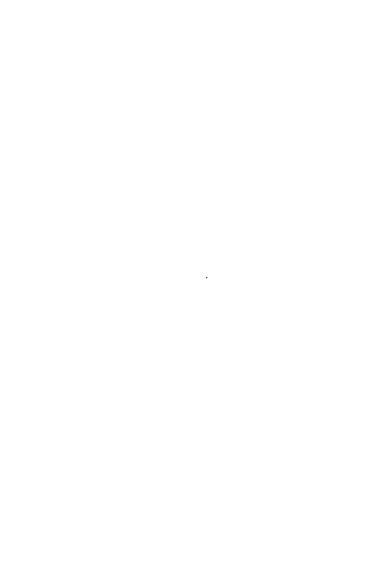

حزنٌ خفيفٌ على قَصَّةِ الشَّعر، وحنينٌ إلى أن يراني من لم يكن يراني، وأنا على باب «المواساة».

\* \* \*

هو ضابطً لكنه يشبه الْمُرْسَلينَ، بينما تُشبهين غادةَ التي أنجبتُ منذ شهرين.

> واربتٌ خزانةُ المكنون: أنا هِ زِيِّ جماعة الرحلات، أمي حين حصلتُ على شهادة التفوُّق، أبي قبل أن يطيرَ بليلةٍ.

مضى الباصُ قبل أن أَتمَّ: «لا ينبغي أن نتوه»، فلماذ احطَّ عليَّ الاسمُ والمُسمَّى وهرَسُ الذاكرة؟ حدُّنتي عن خبرة السجِن وعادات الكتابة، وأطلِعْني على صورتكَ في عام المظَّاهرات. مضى الباصُّ قبل أن نوثَّق بيننا سجالَ الخصائص.

\* \* \*

يروقني أن ألحَ بعضَ علائم الشَّر تحت حاجبيك النليظين، ليست الملائكةُ من ضيوفة، ولكنني حين طلبتُكَ في هاتف الماليَّة لم أكن أريد سوى أن أسمع:

آلو،

. أيوم،

مين۶

البنتُ التي لم تودَّ أن ينطلي اسمُها على جسمها أراحت رأسَها على الزجاج وأسلمتُ روحَها للدوران. كان تمثُّر الحروف قد أتى على الشخص. رفعتُ رأسَها ببطء، وحاولتُ ألا يضيع صوتُها في ضجَّةٍ الجارَيْن:

. .

«لماذا يذهب المحبُّونَ؟» أدركتُ أن على البوَّابة عَبْدَيْن: الليلَ، وعنتر بن شدَّاد، فجعلتُ أصابعي في مستوى الذكريات، وسمعتَك تغمغمين:

أنتُ حَيُّ.

عندما مَسَّك السؤال:

«مقبولةٌ»،

حكايةً عن شوق الناس للحظة الأولى، كان ضابطًا لكنه يشبه المُرسَلينَ، وهبتُه نجمةً عكس نجمة المسكر، «مقبولةً»،

> حكاية عن الأواني المستطرقات. ثم دوَّنتُ في دفترها: أنتَ تعرفُ ما الأذي.

\* \* \*

هذه هى الشقيقةُ التي ما رأيتُ - لماذا أتاكَ الشُّعرُ فصرفتَه؟ - لأنكِ تكرهين اللَّهِمات.

ليلة ابتدت بيننا حاجة إلى أن نكون في حاجة، صار أبي صديقي، واكتشفت أباجورة الظّلّ. لم أحتمل غيبوية الشريان، فكيف نفستر هذا التشابة بين أبيك وأبي؟ بالأمس؟ غادر الفراش غير متكل على عاجه. الجلطة نفسها، دورة الغنى والفقر نفسها، خيبة الرجاء في البكري نفسها. أرجعت إليه الوصيّة،

لأنني سأجعله فرحًا في آخر الصيف.

. ألم تحكيها لمدرّسة الفرنسية؟

لم أحكها لمدرّسة القرنسية،

. ولا لرفيقتك التي صاحبتًك في لقاء الزعيم؟

. ولا لرفيقتي التي،

.إذن:

يمكن للمسوة أن تُنسَى.

وضعتُ نظَّارتي على عينيها: كانت تزيعُ خُصلةً وهميةً عن جبين وهميً وتضغط على المخارج بزيادة.

> كانت نظارتُها مجلُّوةً وضعتُها على عينيَّ:

كنت أمسح عَرفًا وهميًا وأزَّر عيني في ازدراء وهميًّ.

النظَّارتان على المفرَش تماستا عظِّمًا بعظُم، فظللنا نرقُبهما صأَمثَيْن، بعيوننا الخالية من النظارات، عيوننا التي هي ٦ على ١٨.

> هكذا: أربعة أشعة مصويات إلى نقطة واحدة.

\* \* \*

هذه أمي على باب وسط الدار، دلالها باد في حسّرها غطاء الرأس، ومَدَنيَّتُها في الابتسامة، لكنَّ نصفَها الأسفل - من الضلوع حتى البانتوهل - مناكلً،

يلزمني أن أراها واقفةً لأنني عدتُ من دفنها قبل أن يُتاحَ لي أن أفردَ أصابعَها.

\* \* \*

ـ كيف عرفتَ أنني أودُّ أن أسافرَ معكَ؟ ـ حينما سألتني: لماذا اشتركتَ في حصاري؟ وفي الصباح قلت: «نمتُ عميقا لأنني جاموسةً».

\* \* \*

أعدَّتُ شايًا لضابط الإحضار، ولامتُ الأختَ لأنها طبختَ لأولادها أكَّلَ الأعياد، لهذا ظلَّ الورمُ حول عينيها إلى أن عدتُ من قامة صلاح الدين. مثلَ كلِّ يوم رجعتُ بدون قلم الرصاص، لكنها في ذلك المساء فقدتُ براحُها، وحينما أشرتُ لها على ابن جارتنا هرستُه بجبروت لم تعهدُم في يديها.

\* \* \*

يُخَيِّلُ لِي أَنني جرَحتُ الطالبة. أَنتُ تمقتُ السَّلطة، لكنكَ في لحظة السرقات كنتَ سلطويا، حينما قلتَ للفتاة في حَيِّرتها: ليس لديًّ وقتٌ لتصحيح أخطائك الفنية ومع ذلك هزمتُكَ الطفلة عندما قالت لكَ فَي المطابع: خذ هيئة فرحان، يُخيَّل لي أنها لن تطيق جُملتي: ويلٌ للمطفّفين. لكنني أظن أنها سترتاح إلى اقتراحي بأن نشتري كميَّة كبيرة من البالونات. أن تلقطُ المعنى الذي يحتويه كَنُّ امرأة ملابسَها التي لَّم تكَوِها بنفسها منذ عام ونصف، أن ترى فِيُّ الذي فِيَّ، أَلم تقل للمريدينَ فِي الحَضْرة: اكسروا النموذجَ؟

> يا شقيقي: أمامنا عملٌ كثيرٌ، وعُقدٌ لا بدَّ من فَكُها: بِشُويش.

لماذا اعتقدتُ طولُ الوقت أنكَ تضع حول رقبتكَ سِلْسلةٌ؟ عندي ثلاث إجابات: الأولى: لأنكَ رقيعٌ، الثانية: لأنكَ تبدو مثلُ أبناء الذَّوات، الثالثة: لأنكَ مُسُوقٌ رغمَ لغوِكَ عن الأحرار.

> دعنا من السلاسل الليلةَ وانتيةً: عينا أخي سوداوان، فأرجوكَ، لا تكن مهيمنًا هكذا.

سأفرقُ شَعري كنجوم الشَّباك .
وآتي على شاكلة الأخيار،
ليس لي غرضٌ سوى عريضة الجبين.
لا مفرَّ من أن نُحسُّنَ الكَمَانَ
لأننا عابرون في الرُّدهة،
سأفرق شَعري
من غير أن أفعلَ الشيءَ الذي يوجع القلبَ،
هل ترينَ هذا الشاهقَ الجميل:
قبل أن تذهب إلى الكناريا.

أنا لا أُجيدُ الصَّفيرَ بشفتيَّ، وأنت لا تجيدين، إذن: هيّا نحاول أن ننفخَ مطلعاً ممكناً، مثلاً: هذا الولدُ حلوِّ. بهذا التحريك الخفيفِ للهواء، لن أنسى الراتَحة.

#### \* \* \*

هذه هي البالونة التي قصدناها. هل تراها محاذية للبُرج تعبر سماء اللاعبين ثم تحفُّ بمجلس الثورة؟ هي على القلْع أخضريكا، وأنا أعود إلى طِبِّ الأمهات: أَنَّقُرُ العروسَ بالإبرة. ريما استعملته حينما تنازلتُ لأبي عن الفدّان الذي نابّها من أبيها، وريما استعملته حينما وافقتُ على أن يكون للذكور الجانبُ الإفرنجِيُّ من الدُّوَّار، وريما استعملته وهي تستلمُ معاش السادات، لكن الأكيد أن يداً بعد يدها لم تلمسه إلا يداك، وأنك ستلفّينه في قماشة نظيفة، وسوف تحفظينه تحت شعر السر، وكلما التقينا في الظهيرة اطمأننتُ إلى أن عينيك تصونان خَتَمَ: زاهية السيد نصار.

\* \* \*

ستذهب الآنَ لتكتبَ: «فتَّشتُ في حقيبة اليد عن قدَّاحة»، وحينما أصرِّحُ: شَدَّنا التَّضامُّ،

ستذهب لتكتب؛

«قالت: دارني واكتشف مكاني»،

وليس مستبعدًا أن تُنهى القصيدةَ هكذا:

«تشرب من فنجانك

وأشرب من عينيك»،

أو هكدا:

«لستُ بريئةً ولا ماريونيت».

ولهذا: لن أفتحَ فمي،

ولكنك، أيضاً، ستذهبُ لتكتبُ:

ولم تفتحٌ فمَها

لأن قلبَها مفتوح».

\* \* \*

بيننا مناطقُ مظلمةً كثيرةً لكن بيننا نقطةً واحدةً منيرةً، تكفينا هذه النقطةُ الواحدة. هيا نغيَّرُ المكان.

**5**--- **5**---

## مرفرِفاتٌ على الجِسر

لن نذهبَ إلى قاعة المَزْف، لأن صبيانَ النِّقَاشة محيطون بالمَشْى، فاشطُّبُ من مهَامكَ أَن تردَّني للطفولة، واطمئنْ: إنني أعبرُ الكوابيس قَفزًا على الزَّانة.

> صبيانُ النّقاشة هنا، وهناك صلاةُ الشُّكر.

طائرةً ہے المَّرجات، لکن دمعهَا عند مقطع الجَلَطة أزالُ الساترُ الترابيُّ،

وهي مهُوِّمةً على رءوس التلاميذ،

تقلُّمُ العواطف.

\* \* \*

كانت مَحْنِيَّةً على تحنُّنِ الدَّجاجة، (في المسوَّدات قال الأصل:

عينا بقرة على السُّطر،

وأصابعُ مربوكةٌ في جوار القدح)،

لكن المرأةُ التي ستقول بعد أن يقتنصها الفحُّ:

«هل هذا هو الجنسُ؟»،

اقترحتْ على رتوشِ الإنهاء هذه الكِمَالةُ:

وبين الوجهين هواءً مسكوتٌ عنه،

ومليونُ خلية في رأس دبُّوس.

تطفح الجثثُ، والثكالى مرفرفاتٌ على الجسر، في ظهيرة: ستموِّهين مواجدك، حتى تتمكن الضفادعُ من انتشال أطفال المقطورات.

\* \* \*

حينما تَشُمُّينَ الكلاسيرَ وحدَكَ في الليل، ستعرفين كيف عشتُ عشرين عاماً فيل أن ألاقي امرأةً تقول لي: فعل ارتدائي القميصَ المربعات نداءً للذكورة.

حينما تَشُمِّن الكلاسيرَ: ستجدين عَرَقَ يديُّ، وحبرَ الذكريات.

وحدَكِ في الليل،

فاحفظي به القصائدَ التي لم تتمُّ،

وحدَها،

وأنت جالسةٌ فوق المكتبِ القرفصاءَ،

وحدَّكَ،

ولا ترتَبكي إذا طفرتُ منه في السكون . سلامةُ الروح.

\* \* \*

نحن شقَّان من فِعل بَلْطة يا سيدي، يمكن استبدال هذه الدراما بجارٌ ومجرورٍ مرتين: «على الحافَّة على الحافَّة». هكذا نصحتُه المرأةُ التي كرهتُ مواليدَ ما بعد خمسين،

مستثنيةً: تحيات الطبيعة.

كدتُ أتركُ: عينا بقرة على السَّطر، لكنني مِلْتُ للبياض الدِّي تجرحه لمسةُ المداوة، بينما ثعبانُ معصمها على طبُّ الأمَّهات: وضعُ الندى على حروقِ الجِلَدْ.

\* \* \*

لهم يخافون من البلياتشو، غير أنتي أفضًل المفعولَ به على معراج العسكريُّينَ، فهل تأخذني إلى لغة لا أذرُّ رمادها على الرأس؟

صرخةً الميلاد دوَّتْ بعد يوم من قوله: «وقد اتخذتُ قراراً أريدكم أن تساعدوني عليه»، قيل للوليدة: كان هنا العادلون، ترامتْ على الظَّهْر الضفائرُ تحت كراسة الإملاءِ، فقيلَ للصبيَّة: كان هنا المنتصرون، أطلقَ المثَّالُ للناهدين شهدَهَمَا، فقيل للجميلة:

منا ماءً النار،

هنا جنازيرٌ الهداية.

\* \* \*

ـ من زاهيةُ؟. ـ البَرِّدُ والسلام.

\* \* \*

أمامَكَ الوِبْامُ وَخلفَكَ المخاليقُ في مصنع الحبِّرِ، فاستعِدٌ هواءَكَ الذي فقدتُه مع الحَرَس، وقفٌ على شُفا الأخت التي عَفَتٌ عن عينيك وعن بطنها،

قف ولا تُطِل رَنَّ الجرس.

\* \* \*

لم أنتبة لارتعاش الجانب الأيسر من الفم، ولا لخَدَر الساقِ في الليالي، وعندما قال الطبيبُ: أبعدوها عن الانفعالات، حدثتُها أن أصدقائي ميراثُ أبنائي،

لم أنتبه لغيبوبة الدقائق الثلاث،

وأن السيرةَ مشروعُ الدنيا.

ء كان لا بد أن أنته.

\* \* \*

لا تنصرف إلى غُبار مدنس على أرنبة الأَنْف، ما جرى هو أن رسائل التابوت جاءت لحظة الحبّو، وانطوى النسرُ الذي منحتُه نجمةً عكس نجمة المسكر. بعد شهر بالتمام سأغُيِّرُ بعض عاداتي: سأشتاقٌ، مثلاً، سيُشْتاق إليَّ، مثلا، سأعتزُ بطبلة الأذُن.

\* \* \*

جَهَّزَ الفِضَّةُ بنفسه، وجَهَّزَ الفِضَّةُ بنفسه، وجَهَّزَ الحلوى بنفسه، كي يعيشا معاً في الحبس. عندنا شُغْلٌ مَعَطَّلٌ يا حبيبي، فلا تهتمَّ بارتعاش يديَّ بعد الشُّعر.

\* \* \*

شاركت في الغُسَل،

نعم يا شقيقة ثمَّة مرحومون،

لكن السلام كان قد هيًا نفسَه للنزول،

قهوتان يا أخ،

نعم يا ابنة الضابط الأُسْوَدُ في مكانَيِّن؛

بينهما بياضُ رجلُ

لم يشترك في الغُسِّل.

\* \* \*

تاهو يد بالشريط البطيء فينط للأمام مثل آلة الزمن، وعندما نوقفه في لهشا بضغطة: سنرى خشونة الكليم تحت ظَهرها، ونرى فوق ظهره الوطاويط آخر ما تبقَّى من جهازها القديم. استللتُها من قبضة الأوصباء. كانت مطمورة في غرفة الكراكيب تحت غبرة السنين. بركتُ عليها أهركها بنراب المحماة والليمون. لا بد أن تراها إذا كان لا بد أن تراني. بان نقشُها الدقيقُ وانجلى منطقُ الطير على حواف الدائرة. سندتُها على الشالِ في جوار سريري. لو عدتُ لها الليلة ربما أرى وجهكَ في زجزاجها. وربما ألتقط، منطقَ النحاس:

تستطيع المحبَّاتُ أن تنهض من غفوتها على: صينيَّة الوالدة. يجزُّ خلفَه أحشاءَه ماشياً كمن يقدِّر أن مُنهكةُ ستنجو وأنها بعد أزمنة كثيرة وأنها بعد أزمنة كثيرة ستحرِّكُ الآلام من مواضعها بالليل وتعيدها كما كانت إذا أصبح الصبحُ ثمن التدفيق في أيامها وفجأةُ: تهنَّى نفسَها في صرامة قادة الأركان على احتيازها هذه الصفوفَ المرصوصةُ من المفقودات وهو يجرُّ خلفَه أحشاءَه بينما الصغارُ يصنعونَ منها كُرات غزَّل.

رجال صامتون في الدنيا،

وأَلْفُهُ الفُصْل تصنُّف الكوابيسَ فِي دُرجها.

وتميِّز المحفوظاتِ بعلامة: صح

وعلامة: غُلُط

فأدرك الفتى أن الوصالَ يكشف الصّدءَ.

طيعاً علامةً: صح

على الأدراج التي فيها بقايا الخراطيش واللَّبسُ والمَاسَّكاتُ وما أشبه،

وطبعاً علامةً: غلط

على الأدراج التي فيها المدارسُ والانسجامُ والخيزُ والحريةُ وما أشبه.

أما ختُمُّ التي انحرفَ فكُها يساراً

فسوف تدارينه حيث يجدُّرُ بالغُفران.

اختفى في هيئة الشخص

الذي جعل أصابعًه في مستوى الذكريات، ثم اتخذَ من رحيل الأم ستْراً يلمح من ورائه امرأةً يسلخ الأطباءُ جلدَهَا،

لأن بصيرتَها حدُّرَتها من مصيدة ستصير فيها مشدودةً من أنفها باُلحديدِ المطاوعِ إلى روائح اسكندريةً.

\* \* \*

لا تحدِّقي في الفنجان الذي شربته من لحظة، فكثرةُ التحديق تُطلقُ الخيالَ من عقاله. ليس لدينا زيتُ كاف لنحرقَ النَّفس، لذا: علينا أن نقتسمُ الموسيقى بالعدل.

أغسطس ١٩٩٤

دَرُجاتٌ في الأزرقات

أخذَ الوسيطُ كلَّ ما ادَّخرتُ: (ثمنَ القراريط على الرَّيَّاح، تعويضَ استشهاد أخي في الثغرة، حصيلةَ التعليم بالقطعة). ألقيتُ نظرةً على الكروكي ثم غفوتُ على الرمل، فمرً الشريطُ كلَّه أمامي. عليَّ أَن أُخرجَ شلالات جسمي بالروايات، غيَّرتُ الكوالينَ وطاقمَ الكهرباء، ولهذا عليَّ أن أعلَّمكَ ما يلي: أ- احذفَ قطعةَ القلم الرصاص، ب- بعضُ المكائد مفيدٌ للدورة الدموية، ج- الترجمةُ الأذقُ:

«الحبُّ: ألا تعتذر».

\* \* \*

سجُّلَ المهندسُ المقاساتِ فأشرقتُ الحكمةُ: تاريخي لا ينفيه إلا تاريخي. علىَّ النَّعمة باموت فيك،

ولمسةً الشجن

التي عبريتُ وجهَكَ الجانبيُّ بين المكتبيِّن: مفتاحٌ.

\* \* \*

أنتَ نمتَ عميقاً لأنكَ جاموسةً، ونحن وسَّعنا الشبابيكَ بعرِّضِ الواجهات، ثم خصَّصنا مكاناً للمكيِّف. قهرتني بدعوة الشاي، ولم تفهم أنني تأرَّقتُ من خاطر مُفْجع: مسرَى أصابعكَ بين الأذن وعَظَّمة الكثف.

\* \* \*

هذه قائمةً الطلبات التي يحتاجها الصنايعيةُ، فلماذا تركتُني للمعة الشُّرُ؟

كان النهارُ رائقاً، فطابَ لي أن أعكّرُه بجُرْسة لا تليق بالنخبة، ثم أنتَ الذي قلتَ: ويح المكان الذي لا يُعَوَّلُ عليه. مددتُ يديَّ فِي خَلَطة المُونة فرأيتُ السنوات، بديعٌ أن تكون النَّفْسُ أمَّارةً.

أنتُ غاضبٌ ومحبّطٌ مثل جندي الإشارة،

أنا ساءني ألا أكون تاركةً،

فلماذا لم تجرجرُني إلى صدركُ بالعنف؟

\* \* \*

يلذُّ للمرء أن يكونَ فاهراً،

فلا تنظرٌ إليَّ هكذا،

اللمنةُ على الاختبارات التي تُمَرَّي الطلاءَ، لكنهم أفسدوا علىُّ فتْنَةَ التسلُّط،

(لا أدري لماذا تألُّتُ

حينما سَنَفَرَ النقَّاشُ الجَصَّ المِقَّعَ؟) كثيرون لا بد أن بسامحوني.

\* \* \*

أنا مرهَّقَةً يا خالُ، لأنني بالأمس

ساعدتُهم في إزالة الركام عن النواصي، فلا تدعني للمعة الشَّر كلما رأيتَ ارتجافَ فَكيًّ.

## \* \* \*

سأُحضر سرير المرأة التيضيها أبي، وصندوق شُوارها، والصينية، لنبدأ توا لعبة الماضي: يضعُ كلُّ واحد ماضيه على شكائر الجبس، ونُجري بعضَ التباديل من غير أن نفتح العينين (لا بأسَ إن سالَ بعضُ الدمع) ثم نُصَّرُ حصيلة التباديل في كيس مخلط، ونعلقه تحت العين السحرية، ونكتب على السُّقَاطةً؛ مَرَّ هنا المصابون.

لن أُعِدُ بشيءٍ:

ليس في مُكنتي أن أمرَّ بشفتي السُّفلى الغليظة على سبعة وعشرين موضعاً للفأل،

لن أعدَ بشيء:

لأنني لا أستطيع أن أتلو: «الشقيقةُ التي أراها » بينما الختّمان في فمي،

لنِ أعد بش*ي*ء:

كيفَ أقدر على استخراج الرأفةِ كلها من عفاريت التوجُّس؟

\* \* \*

من الجنوب: أبو الهول، من الشمال: قبّةُ الجامعة، (حفرنا عليها في التمرُّد: كل التفاني للوطن) من الغرب: الزَّرع الذي عالجتُه الكرَّاكات، من الشرق: الأندلس. أظن هذه الخريطة كافية لكي تصيرَ « العجوز الذي كان يقرأ الروايات الغرامية ».

\* \* \*

لا تستخدمي الرُّحامَ فليس عندنا فائضٌ في التنفُّس، فليس عندنا فائضٌ في التنفُّس، في من سبولفيدا: الرُّقمةُ الغُفُلُ في الآدميينَ، وفيك من بهيمته: القفزةُ، «لم يكن يرى الأنثى، كان يتكفَّن بوجودها فوقه».

سبولقيد: صاحب العجوز الذي كان، فلا تستخدمي الرخامَ بعد دمن الجِسم بشحم الطيور حتى لا يقعَ التسامحُ من يدينًا.

\* \* \*

هنا: لعبةُ البيانو بديلاً للبيانو، هنا: لوحةُ الفَسقيَّة بديلاً للفسقية، هنا: ألفُ ليلة وليلة، إذا لم نقضِ الفجرَ مشبوكيِّن، هنا: كاريكاتيرٌ المفأة.

> هكذا يا ربيبَ العائلة: بلزمنا قليلً من الخيال لنفرحَ، وقليلٌ من الفرح لنتخيلَ: السَّمكُ الصاحي لنا، وأطرافتا حرَّةٌ.

\* \* \*

سنضع الرحمة بيننا في دائرة، ثم ندور حولها بيدين معقودتين، وإذا جاءنا صوتُ انهيار سقوف مجاورةٍ، سنسرع إيقاع الدوران، مع ابتسامات متتاليات، ونحن نصيح في توقيتُ واحدٍ: فضحنا صُنمُ الله.

\* \* \*

حطَّت الظلالُ على مرآة الطُّرِّقةِ، وكَنتُ على مربعات من المقوِّى مُسحويةً، منحتُه السرَّ الذي وعدتُكَ به حين تبدأ الساعات، ألم أَقُلَ:

كثيرونَ لا بدّ أن يسامحوني؟ لكن يدي حفرتٌ على الأسمنت الطريّ: «ليتَ للبَرُّاق عيناً». أنتَ أيضاً حفرتَها ذاتَ ظلالٍ على ذات مراَةٍ بذات طُرْقة.

\* \* \*

ربما يكون في استطاعتنا أن نسند العفو في مركب ورقي ونؤرجحه برفق على الماء الذي يترجرج بيننا فوق المائدة أو يملأ أفواهنا فلا يجعلها قادرة على الصراح.

\* \* \*

نخرج من هَدُم نُسَمِّرُ الشهوةَ تُحت أبصارِنا، ونحرُسُها من جسدينن.

\* \* \*

كَنْتُ أريد أن أبكي، وأن أحرِّد المرارات من أسْرِهَا، لكنني خجلتُ أن أبدو عميقاً لكنني خجلتُ أن أبدو عميقاً في أمور ينبغي أن تكونَ عند الحداثيِّين: Easy

يا بنتَ أمى: نم تخلعى البلاطُ القديم.

\* \* \*

ما تزال مخدوشة: الهوسُ في توتَّر الصوت، غيمةُ العينين، سكتةُ المخيَّلة.

هديتُنا لذوي الحاجات: فشرةُ البركان.

ليلةً يضربونَ السَّقفُ من مُسَرَّةٍ

جحظتُ عيناه من التحديق في المجسَّمات، مَرَّ عُمران ولم تظهر الفلوكةُ، فوق نفسه تكوَّم الساحرُ الذي خابت ألاعبيه في آخر العرض، كلُّ هذه الرءوس التي تمضي أمامه ليس فيها الرأسُ الدهيقُ الذي يتلفّتُ باستفهام وهو يحمل الجسدُ الدهيقَ كطُّم، هناك سنواتُ ثقيلةً في الخزانة، ولهذا جحظتُ عيناه من التحديق، لكن يدًا هائلةً غيَّرتُ رقعَ شطرنج الدنيا فتزلتُ الشخصيةُ التي لا تفنى، قبل دهور قالت امرأة تمقت الكواملُ للساحر الذي خابت ألاعيبُه في آخر العرض: لا بد للكوارث من مُمهدين.

البياضُ أسفلَ الكتفين صورةً شمسيةً للخالة التي شوَّه الهجَّانةُ سُمعتَها لأنها أراحت الرأس على الكفّ، عينان مرسومتان على كرَّاسة التعبير تسترقان نظرةً إلى رجل تحت ماء الثقوب، أيتها الأصابعُ التي أزالت الغبارَ عن دقتي تزحزحي قليلاً حتى أشاهد المُعبَرَ: عن ذقتي تزحزحي قليلاً حتى أشاهد المُعبَرَ: كأن الفواربَ المدفوسة في الرمل صارت لها مجاديف، كأن النوافير المفسودة من زمان الهزائم جَرَتَ سُيُورُها بالرذاذ الذي يخمشُ المارَّة على الريق منسوباً إلى سخاء الديك، كثيرون لا بد أن يحملوا أكفانهم في اتجاه صَفَحي، فهل يتوقف القلبُ من هول ما يباشر من مقاصد:

ياه

هذا مماتُ، وهذه حياه

باه

إِيَاكَ إِيَّاى، إِيَّاه

يُّضْرِيونَ السقفَ من مُسَرَّة، لكنني في المُسَرَّات لا أُجِد سقوفاً، هل أنا التي تفتح عينيها على اتساعهما لترى يقظةَ العظام التي أسماها الهجَّانةُ الراحلون رميماً حين لم يصادفوا شفراتها المغلقة؟ كان على امرأة أن تنتظر مجموعة من الخريفات حتى يهطل في فمها عَرق مالح من سماء لها فتُحتا أنف تنفثان زفيرًا ينكش رماد الترقوة بمسمارين من تودد، لم أشتر الطماطم والخيار من زمان، العَرق المالح يهطل الآن في المينين مخلوطا في كُحلة البَرّ، سلام جميل وطمان جميل لكنني أريد أن أجرحهما بالأظافر من سبًابتين ناشز تين في قدمي، ضم واحلل عقدة من حفرة الروح حينما تضل عن سماتها، فتنكر الرزق الذي تحت جلدي.

## يام،

أنتَ ذكَّرتَني بالضابط الذي أعطيتُه القطَّفةَ، راحت الأمواجُ من يديَّ وخَطَّت الشاحناتُ أحمالَها: قُبِّلةُ باطن الكفَّ شُبَّاكُ الخطيئة، فكيف كان في قدرتى تأُجيلُ الإثم أبعدَ من أيلولُ؟ عقلي خليطٌ مربّيات تسير فيها المحاةُ بالطول، لا تكتبْ على بطني سطورًا حتى لا يصيرَ عالمُ الشهادةِ عالمَ الفيب:

هكذا انحنى الصياد، فلملم الساحرُ الذي خابت ألاعيبُه حاجياته من الصناديق تاركا الجسدَ الدقيقَ كطُّمْم يقلو بيضَ الصباح الذي لم يقلُه منذ غادر أهله، ويستملحُ أن عابرًا كشف الأرقام السرّية لمفرداته (بما فيها الفقرةُ العطويةُ من سلسلة الظّهر)، ثم يردِّد للبحر الذي على مرمى فضيحة: ياه، هنا تيهُ وتائهً وتيًاه، لأنه الجسدُ الذي من غير أن يكتفي يصرخ في خدعة: Please enough

ليلةً ينبغي أن ننسى كِبارَ الحوادث

ع الوهم تستيقظ امرأة على تحية من غير فئة التحيّات، فتستقوي بساعد يشكُّل فرجارًا حول رأسها الذي كانت أسلمته للدوران، وفالت لنفسها: كيف أوهمتُ جيراني أن لي قبحاً يخصُّني في حصّة الصبح؟

في الوهم يذهب كاتبُ السيرة إلى الفكاهي بوسامة، ويعود بالمانجو بينما بحَاثَةُ السرقات الأدبية تقلّب في رخاء نَفْس أجزاء الدجاجة على زيت قليل، وهو يقبّل الكفّلين من خلاف، ويجثو بجوار البصل المبشور، حطّ نادلُ المقهى نارجيلة بين فردين فزحفت شمسُ البحر تحت المقاعد كي تحتك بظاهر الأقدام، في الوهم لم تقل المرأةُ التي يعذّبها غيابُ عقلها ساعة غياب عقلها «لا تكن مهيمناً هكذا» لأنها لا تحبُّ التواشيحَ عقلها الرأة الرجال إذا أفهموا النساء أن أناملُ أقدامهن لها

بهجةُ أبريلَ على سبيل الاصانة، لهذا كان لا يدفي الوهم أن تُقنعَ جارةً نفسَها «أنا الجميلةُ الأحوُّ،»، وفي ذات الظهيرة التي كان فيها الأشقاءُ يتنازعون على إرث العَقَار كانت الواحدة التي سَرَّها أن يُجرى أبوها حواراً مع النجَّار من أجلها: تشكو لولد مُصَّعْ معظمَ الذين خانوها (كان بعضهم جميلًا مثل أخيها ويعضهم دميمًا مثل الولد الذي يُصغى)، في الوهم رأت نفسها حريئةً في العصر ومسحوقةً في العشيَّة، وكُما تشمُّ الكلابُ الزلازلَ أبصرتُ أَختٌ خطرَ التحية التي تعاكسُ التحيات فحضَّرتُ نفسها للجَمُلتين اللتين ستتركهما على أزرقات جلياب الشقيق في آخر هذا الارتطام:

الأولى: إما أن نفترق الآن أو لا نفترقُ للأبد. الثانية: «صوتي بُحَّ، مع أنني أكتب لا أصرخ». في الثانية الوهم يلمق الرجلُ الحَسننة، وهي عائدة إلى الدقائق التي فيها تحسَّسَ المكفوفُ وجهَها كنحات حزين،

أصاخ: كن عاجزاً كي أبلغَ المأربَ، هذه الغنائمُ الموجعةُ ليست من تقاليدي فهل في الحيِّ غدرٌ مبيَّتٌ في الزوايا؟ في الوهم دسَّتْ نفسها في الموج وهي تستدعى سلاسل المؤامرات التي دبَّرتْها والتي دُبِّرتُ لها، وفوق الرمل عينان تخفرانها من تقلُّب الأمعاء، مِنْ الوهم يصبِّنُها المفامرُ الذي اشتهاها حين كانت المصائرُ مضروبة بالمصائر، وفي الوهم أحبَّت أباها وساقيها في مساء واحد فراحت تنتقى من صنوف التصاوير بنتُه التي لها خدًّان طافران بالدم الذي رأتُه في المنام وعينان مكحولتان بكحل هذه التي توسُّلتُ لكاتب السّيرة أن تُغلقَ مقلَيتها حتى تمسكَ الزئير الذي يعبر الشرفة عارياً إلا من شعائر دهن الثدي بالمانجو والتقاطه باللسان. استطاع المهيّاً للزوال أن يقصُّ للمهيأة للزوال أنه بها صنع السُّلال التي تمني هيوطَها إلى الأرض، واستطاع أن يُعَّدلُ نُطقُه وهو يصونها بقوله: معاً سنغادر الذلِّ، في الوهم خاصمها

من أجل الكلب الأبلق الذي على الجسر، وخاصمته من أجل التروتسك، لكنه شالها على الساعدين للحَمَّام حينما حدَّثته عن علاقة الموس بالمَصَم، فسألته، هل هذا الخيرُ ؟ ينبغي أن ننسى كبار الحوادث، ينبغي ألا تستيقظ امرأة على تحيات الطبيعة، ينبغي ألا تطير ماكرة في حضن ماكر إلا برمز الهدم، في الوهم صوت من سمع الغناء على حقيقته مات، في الوهم صوت: هات الملاعق والصحون لأن فكرة القتل باهرة :

ويلَنَا من قلَّة النَّدبُّر، ويلَنَا من دَهْنَة الظَّهر بماء الطَّهر، ويلَنَا من الرحمة التي في الداثرة.

الأرنبُ الذي يقلَّدُ مشيةَ الغلام خارجٌ من الزَّبد الذي يلحق بنفسه مبلولٌ كوهم تخطَّاني وهو يخبُّ في

سروال التمارين. كان يغبُّ صدرَهُ مثل فعل غاسلي الأُدران أو مُطَهِّري الجروح من ديدانها، هنا يكتشف الخَلقُ أن لكلِّ إصبع من أصابعهم تيمةً، وهو ارتجاها منذ سارت بالنحاس المكتوم على كريم الدولة، يكتشف الخلقُ أن البصائرَ في أنفين متقاطعيّن باتجاه الدِّبحة، يكتشف المقامرون أن للعظام وجهةً غير الزراية والخوف، في الوهم ليتني أقَابِل الأحبّاءَ الغابرين لأعرف كم متاهةً في الدم، يكبر الوهمُ حين يكبر الوهم، كنت أخشى ذلك الباب يا حبيبي، هذا الناسُ يعرفون أن للآباط زكاةً تعادل عُشْرَ مستمسكات كاتب السيرة، كنتُ أخشى ذلك الباب يا حبيبي، هنا المؤهِّلان للزُّوال يعرفان أن ما مَرُّ مُرُّوأن المكنَ الوحيد هو رأفة الجيل بالجيل، كنتُ أخشى ذلك الباب يا حبيبي، هنا تعرف العزلاءُ أن خلاصَها في رُعبها من أن تقول بعد دهور للأعزل: لا تدعني لعنكيوت الحوائط، هنا تعرف المرأةُ الدقيقةُ كطُمِّم أنها عضَّتْ

على الشّصّ بالحوض وصابونة الرُّكبة، كنتُ أخشى ذلك الباب يا حبيبي، هنا تعرفُ الخبيثةُ التي اعتدَّتُ بفطنتها بعد كل حطام عاينته أن لكعبها مهمةً في مصر.

لهذا صَحَتْ من تيهها مبكراً،

وركَّبتَ قَتَاعَ القَنفَذ الذي تداريه في وهم الحقيبة، وقرِّرتَ أَن تختمَ الوهمَ بالجُملتين اللتين ألمَ إليهما الكاتبُ العموميُّ ساعةَ التقبيل من خلاف: «إما أن نفترق» و«صوتي بُحُّ»، لكنها غَيْرَتَ فجأةً مسارَ الناسفي الوهم: إذ رآها الشبيبةُ ساجدةً على بياض وهميًّ، بينما مِخْلاةُ الله عامرةً بجبن الصباح وخبزً جيلين يأكلانِ من سلوى، وهي في وهمها تُنهي إلى النَّطارة:

لم أُصَلِّ منذ السادسة عشرة.

أكتوير ١٩٩٤

ليلةً ليسُ كلباً واحداً

«ثُلْثُكَ الأعلى: لفارس، وثُلثُكَ الأسفلُ: تمثالُّ داود، وثلثُكَ الأوسطُ المكروشُ: إخناتون».

هكذا تحدَّث من رهينة وهي تعين حدود جسم الرهين بمسطرة، فكان لا بد أن يرفرف العمرُ الجميلُ الحنونُ على المظاليم، طالَ السكونُ فاحتاجت المترجماتُ الخاطراتُ على الرمل مثلَ عرض عسكريٍّ أن يدارين خجلة الإقرار بأن الظلامَ يمكن أن يكون في بعض حالاته عوناً على الظلام، واستترنَ خلفَ السؤال: يا تُرى ماذا تحمل السفائنُ ؟، كان الرهينُ يهجس أن الرهينة غيرُ معتادة على سلامة النية بين طابور المحابيس، فيسطَ كُفُها على جير الكان الذي جاءه

صبيا (حينما كان قادةُ الأفرع يعدُّون قادةٌ)، حدُّرتُه من أن يستميرَ شعورَها بالامتنان لأن جسمَه موجودٌ في الدنيا، فاقترح عليها أن يميتا اللغات من أجل أن تتكلم الرقابُ جتى يرفرفَ العمرُ الجَميلُ الحنونُ على أكتاف المصابينَ بالطيرة من ليونة الأيام: أنا ببسمة غير مغشوشة أولى جسمُكَ الذي خَطَّ

يرفرف العمرُ الجميلُ الحنونُ يعني: لم يخطئ السائقُ الذي دسُّ الألوفَ في صديريّه تعويضًا عن فتاه نرسيسَ الذي أطاحت بصدره وزارةُ الدفاع بعد أن ترك للأصحاب رفعته: «أصدفاءٌ خطقتهم عرباتُ النسيان وتفاحةٌ شائكةٌ»، يا ربُّ هذا الأحمرُ الذي على أبيضها يجعلها مثلَ عروسة الحلاوة، ولهذا تصعد الفكرةُ

البسيطةُ إلى المُخِّ: يرفرف العمرُ الجميلُ الحنونُ بما يلبي طلبين:

انقل الأمَّ من مكان الأسى، وانقلني من مكان الأخت، حينئذ ستراها في المنام مفصولة عن زاهية وسترى الأمهات في غير خانة: الناي، كذا مضى المساء بالمحاربين من سجال الخصائص إلى تبادل الرُّفات في نقطة واحدة منيرة على تخوم الجَزْ، من هنا إيحاء: مرفزف العمرُ الجميلُ الحنون:

أعبدُكُ هواءً أنقيه من ملامحي وأُفسدُكُ وخُطُني: أغيبُ في براءة لأنني أشهدُكُ أعبدُكُ لا أنت الذي يجسَّدُ الربَّ، ولا ربَّ يحسَّدُك.

صَدَّقَ الرهبنُ أنَّ آنَ أنَّ نفعلُ الشيءَ الذي يوجع القلبُ، سنرقب الناس الذين من جبلَّتنا في عُشوشهم، تحيتهم فيها سلام، طيِّبُّ: نَحن أيضًا تحيتنا فيها سلام، لن ينضبَ أحدً إذا قالَ له أحدُ: يا عدوَّ سوف أحضر والدي إلى غرفة التحميض فاشدد عليه إذا رفرف العمرُ الجميلُ الحنونُ كي يمضي إلى رسم القلب مسورًا فتصبح التعرُّجاتُ NORMAI برغم التشققات في جدار العائلة، حيث تحيتهم فيها سلام، وحيث الغريمُ للغريم أخَّ، والأخُ للأخ غريمٌ، ولن يجفلَ فردَّ إذا قال له فردٍّ: لو طفلٌ منكَ يا سليلَ الريف ريما على أقماطه يرفرفُ العمرُ الجميلُ الحنونُ، ستظهر الكلابُ في آخر الليالي فخذ حذرك الذي لم تأخذه في كل محنة، عسى الرهيئةُ مستعدةٌ لأن تبوح للشفيق الذي عيناه سوداوان بأن هناك سرًّا خفيفًا بين شخصين في هذه التسعينات غير الخفيفة بحفظانه من قُرَضة الجراد، كي يرفرفَ العمرُ الجَميلُ الحنونُ على التي

خنقتْ بطُها في حظيرته حتى تبعدَ عنه العرِّسَةَ، وعلى الذي باع الفؤادُ والنصَّ كي يشتري الكرَابيجَ على الظُهر، يراهما راء يتمرَّغان في بودرة الكلام:

> تحيتنا سلامً هنا نهشم المتون، كي نحتمى بالحطام هنا التوحيد من كثرة، والنقص من تمام يا بنت أمى: تحوَّل الغريم للغرام.

ستظهر الكلابُ في آخر الشوط يا رقيبي حينما يرفرف العمرُ الجميلُ الحنونُ، فاتَ الفتى أن يومئ في أول الليالي إلى نباح مكتوم كان الرهينان يسمعانه خارجَ الجدران كلما قالت الصغيرةُ: أوف، وكلما تحدّثا عن خبرة الإيلام قبل خبرة الإيلاف، هكذا بدون ديباجة

الكبرياء التي تقمُّ صتِّها في سالف الضياع طُالبتُه أن · بكون أقلُّ بَرُقاً ليمكنها حضورُ المناقصات، ثم طالبتُه أن يصيرَ أخفُّ جوراً لتستطيع التقاطُ البشر الذين يسًا قُطون من لفتاته، على سبيل المثال: كان لا بد بعد «ثاثُكَ الأعلى» أن يُضافُ: هذا النباحُ الخفيضُ لا يكفُّ عن كسر الزفير، وكان لا بدُّ بعد «تفاحةٌ شائكةٌ» أَنْ يُزِ اد: ليس كليًا واحدًا صاحبُ ذلك الهتُّك الذي يعلو على الهديّة التي تسلّمها ذوو الحاجات، وكان لا بد بعد «طفلٌ منك يا سليلَ الريف» أن يُقالَ: ما أطيبَ العيش يا زميلي لولا ذلك النباحُ الذي لا يجاري نباحَ الروح حينما أجابت الفتاةُ التي خدَشتُها في غير موضع: «نعم يا عمُّ» ثم راحت تُقَسَّمُ جسمَ الرهين بمُسَّطرة الهوانم:

> أعبدُك حسيد بات

فقط: لأنكَ الذي سأفقدُكَ.

تكاثرت الرِّهاناتُ أم تكاثرَ المبيِّضُون؟ هن يحجبن الفالَ في السؤال: ماذا تحمل السفائنُ؟ يرفرف العمرُ الجميلُ الحنونُ والرهينُ على ريبة من أن صاحبات العصمة لم يعتدن على الحنوّ منذ ابت الأم للبارئ المصوّر، فاختزنُ قتلُ اللغات حتى تنهضَ الرغباتُ من مدافنِ الصَّدفة، وحتى يرفرفَ العمرُ الجميلُ الحنونُ بممنين:

أولهما أن تجأرَ مصحونةً تحت صاحنٍ:

ليست هذه هي الرأفةَ التي اتفقنا على أنها الوشيجةُ بين حَرِّ حَي،

وثانيهما أن يدركَ الرهينان أن صيفَهما غيرٌ مضطّرٍ إلى موسيقي الجنائز ، يا ربُّ: إننا نفعل الشيءَ الذي يوجع القلبَ بينما الشاعراتُ سائراتُ على الموج مثل عَرْضِ عسكريًّ بلا ذخيرة حيَّة وأمَامَك المغيَّةُ:

كمن انكفأ على أسنانه يكتب الفتيانُ سيرةَ الفتيان، سبحانَ دهشةٌ لا تنقضي حتى إذا رفرفَ العمرُ الجميلُ

الحنونُ / ستوبُ: تراءى خيالُ الكلاب في آخر المشهد، وجاءت

الصرخة:

ليس هذا بفعل الحب،

بل بفعل الحقد.

الكُوعُ ونِصفُ الفُم

على العكس:

سندهب إلى قاعة العزف،

وسنرقبُ المغني الذي تجاوز السبعين،

يدبُّكُ ويوزُّع الأعمارُ عليَّ وعليكَ وعلى أبي،

وإذا فرَّبُّ دموعُنا وهو يقول:

دار یا دار یا دار،

لن يكون ذلك لأننا محزونون،

بل لأنتا لم ندركٌ مبكرًا

أن مرضى القلب لا يستحقون منا إنهاكَ الصِّمامات، ولأننا تأخرنا قليلاً على الافتتاح.

· \* \* \*

بما أنه المساءُ

الذي سيختلط فيه الأسى بحنجرةٍ،

ويما أنه المساءً

الذي اشتريت فيه حذاءً أسودَ سادةً، وحقيبةً تتسع لقصاصةٍ تقول: يا خسارة، وبما أنه المساءً

الذي قهقه فيه أبوك من أقصى قلبه المعلّ، وهو يهجس أن التي نامت عميقاً كجاموسة هى فلذة الكبد،

ويما أنه الساء

الذي أكرمت فيه المينِّينَ بدفتهم في حنانِ لحَّادٍ، لكل ذلك،

ولغيره مما لم تُهيّأً له البصيرةُ: صوابٌ أن نثقَ بأن أبدينا كافيةٌ،

وأن الرذاذَ الذي حلَّ خفيفاً على منتظرينَ في جرفٍ، هو علامةُ خير ـ كما يقول فلكلور البَحاروة،

وأنه ليس ضرورياً في كل مرّة

أن نخدِشَ الأبيضَ بدُكنةٍ.

\* \* \*

لا ترسمِ الوردةَ البلديةَ على ظاهر الكَفِّ، ولا تقرُّبها من أنف البتيمةِ التي تطبخ السَبُّكَ،

ولا تستعد بشأنها: يا ورد مين يشتريك،

فحسب: خذِّها من الفُخَّارة،

واهركُها على ظَهر منشئة المَرِّ التي تصلي بكتفين مخموشَيِّن،

ثم ادعكُ عصيرَها الجافَ في كعبيها الواقفين بزاوية قائمة.

اصنعً كلُّ هذا

في اللحظةِ التي تتناثر فيها نِدع من مطر الصُّلب والتَّرائب

على الكوع ونِصف الفم،

بعد أن تفوح رائحة الجريمة

فِي النَّفق الذي أُعدُّ للمَرَح.

\* \* \*

كان احتياجُنا إلى أصلانَ في محلَّه تماماً، فذكرنا أن جبالَ الكُحل تفنيها المراودُ، واتخذناها إطاراً لعرض يؤلفه المثلون:

في صالة الشُّغل تنهض امرأةٌ بعينها

(تصفُ نفسَها بأنها ذاتُ ملامحَ حادة، وتستخدم كلمة «مكان» في غير «مكانٌ» كلمة «مكان»)، تمشي بربكة إلى المرايا،

تضع كُحلةً في عينين كانتا تورَّمتا من لطمة المفتش.

كل ذلك تمَّ في تواطؤ، لأنهم كانوا في احتياج إلى أصلانَ، ولأن المخرِجَ المنفِّدُ صَّاحٍ فيها: «حرِّكي الرِّمشَ لكي يعمَّ الخيرُ». وحينما عادت إلى صالة الشَّغل، وجدت الرجلَ الذي كانت الصالةُ كابيةٌ عندما غاب قد كسَبَ الرُّهانَ الحرجُ.

لماذا الرِّهانُ حرج؟:

لأننا لم نكن موقنينَ أن جبالَ الكحلِ تفنيها المروادُ، من ناحية،

ولأن امتحانَ السرور محفوف بخطرٍ مختبئ،

من ناحية ثانية،

ولأن الناسَ مطلومونَ،

على كلِّ حال.

\* \* \*

هده هي الشَّعْرةُ التي وجدتُها بغتةً في صحاف مخطوطة بعنوان «النحرقُ النفس». ربما يتذكَّرُ الطلابُ استنامتَه على الكتفين حينما كان المحبُّ يصرِف الشياطينَ من حنانه الداخليِّ بالزُّمِّرِ، لكنني كشاهدِ نفيُّ أسجِّلُ:

> ليس لتعرُّج هذه الشَّغْرِة صلةٌ بسيرةِ الأَفْراد، وليس لفحمها علاقةٌ بتهتكِ الأنسجِّة الذي يعقب ُ الخسارات.

وتقليداً للحياد الذي يفضًّله حبيبي أُثَّبتُ: ليس من أمر جَلَل وراء هذا القوس. كل ما هناك أن هذه الشَّعْرةَ كانت الأقربَ إلى عَصَب البَصَر.

\* \* \*

على العكس:

المفنِّي الوحيدُ يعني: أننا معا،

والله يرضي عليك: تعني انسجام الرجل

الذي عاشَ ثلاثين ليلةً في صحبة جهازِ ضخُّ النبض

ثم تركَ لكَ المقعدَ الذي في جواري لكي تكونَ شفتاكَ قريبتين من أذني. المدأ من جهة الصبح فهذا المغني الذي تركَ التفاتَتُه تذكُر الخفافَ بالبلاد التي جرحها المجدُ كان يقصدنا بالصبر، لأن صوتَه القديم كان يعني أننا: مفتوحون على الصُّدفة.

## \* \* \*

لأول مرّة تفارقين الأحباب الصّغار ' من أَجل الاشتراك في الحبس، ريما يطوف بك الصابط ذو الساق الصناعية، وريما يطوف بك المنسّق الذي اتهمك بالتجسس، وريما يطوف بك البيت الذي استولى عليه المجددون. كذلك أنا: لأولِ مرةٍ أفارقُ سَلّخُ الذات من أجل الاشتراك عِي الحبّس، ربما يطوف بي قريبي الذي غزَّ المسَلَّةُ عِيْ ظهر الأتان قبلَ أن يعطى لجنيَّةُ جَلِبابَه.

كيف سندفع عن فراشنا كلَّ هذا الرَّكبَ؟ أقترح أن نستغرق في تفاصيل الطفولة، عن سرقة الفول وخشب الخفراء، فإذا لم تُقلَّحٌ هذه الوسيلة في دفع الهجوم أقترحُ أن ننهمك في تقشير أسود الباذنجان عن أبيضه، فإذا لم تقنفنا هذه الحيلة بأن العدوان قد مَرَّ، سنزيح العثمانليين إلى الركن ويضع كلَّ منا الطربوش الفكاهيَّ على رأس صاحبه. كانت هنا على يسار هذا المقطع ورقة وحيدة باقية من الوردة البلدية التي هركها الرهين على كفل رهينة نتشوش روحها كلما ملا الفتارين ذهب أيلول كان فتات التويج منثوراً على الصوف بالقرب من المطفأة وقشر الموز، لكن بقية الأوراق جفّت واستحال مثولها طباعيا على حافة النّص. يمكنك تخيلها على البياض: حمرة داكنة من عائلة بمكنك تخيلها على البياض: حمرة داكنة من عائلة دو الشهر وأطفالاً متحمد على الأطراف.

دم الشهر، وأطفالاً متجمِّدين على الأطراف، ويمكنك افتراض الوقائع التالية: ذهبت من الطباعة، وبقيت في الطباع. وهكذا يسهل أن تخمَّن المرأة التي تشبَّه نفسها بالأسلاك العارية.

الموقّ على السُّمْرةِ الخفيفةِ بِدعةً، وهذه ساعةً البدعة،

فأرجوكِ: لا تلمسي النواقيسَ طيلةَ الليل،

مهما اشتعلَ زيتٌ كاف.

وحتى إذا علَّمتني أن العيونَ أحضانُ المعجزة. كما يظن المسيحيون،

أو إذا زاولت تمارينَ الوحدة،

فهو مناسبٌ في الحالتين:

فقط يحتاج في الأولى قليلًا من الذكريات،

ويحتاج في الثانية قليلًا من التقمُّص.

وأرجوك:

تَمُميه بالمُنديلِ الأسودِ الذي اختطفه أخوكِ من ضاربةِ الودّع،

لأن الدوائرَ المُّذَهَّبَةَ على الجبين،

ستضيف ملمسًا جنائزيًا نفتقده من جرًّاء زلاقة اللسان،

ربما يذكِّركِ بالأم التي رحلتَ في نفس ذلك الليل الذي انعزلت فيه عن مزوِّري البطاقات. كما أن الموثَّ الشبيكة على جِلْدكِ الحُرِّ سبكون مصداقًا على تحيَّات الطبيعة. فإذا جاءت السَّكْتةُ الضروريَةُ، يمكن أن نتأملَ في هدوء يتائج اختلاط الموثِ بالسَّمرة والمذهب، وليس صعبًا أن نخرج بخلاصة وليس صعبًا أن نخرج بخلاصة تدلُّ على أن غرام الأشقًاء عالمًا.

## \* \* \*

دقِّقَ مليًّا في هذه الشَّعْرات الثلاث التي تتوسَّط هذه الكلمات. إن وجدتُ فيها رائحةً مثلَ لبن الأطفال وهو. متجلَّد في صدر الملابس، أو مزيجًا مركبًا من النبض والشَّامة، أو إحالةً إلى نغبشة طفيفة خلفَ

قميص من سرابِ التريكو، فتيقَّنْ أن امرأةً ممجَّدةً للهشاشة قد تناقصَ زغبُها المُسْقيُّ بمقدارِ: ثلاثِ شُعْرات.

\* \* \*

على العكس:

سندهب إلى قاعة العَزِّف،

· وسنعرف كيف نميِّز بين الاختيار والدمع،

وسنمتلك خبرةً تحويل الوحشة إلى دبدوب.

على العكس:

سنضع كحلاً كلُّ ٢٤ ساعة،

لأننا سنشترك في العزف،

وسنوزّع على الضحايا حصصَ العفو،

كما التفقنا منذ مايه ١٩٩٤.

يناير ١٩٩٥

## التأخُّرُ عن الراقصينَ خطوةً

أَغْلَبُ الظن أننا استطعنا،
فقد أرجحناه في المركب الورقي،
حتى أصبح الماءً قرينةً على تهشم المقامة،
لكننا أمسينا قادرين على الصراخ،
من قبل أن تُحِسَّ الجميلةُ التي تزدري الطقوسَ
أن نهايات البحر الخفيف أزهى من بداياته،
وأن الضعفاء عادةً ما يُظْهِرونَ المخالبَ
كلما زادت المحبَّةُ عن طاقتهم على رفع الأثقال..

سقوفٌ لم تسقطٌ مثلما السَّكينةُ، لأن السلامَ نائمٌ على طرِّف الهدوم، ونعن قادران على الصراخ الجماعيُّ، مند أن رجتٌ واحدةً واحدًا آلا يحاسبُها على موتها بغير مشورة المحامينُ. لم يرنا السابلةُ ونحن نسند العفوَ، ففي مقدورنا، إذن، أن نعلِّمُ النشَءَ الجغرافيا على حقيقتها.

\* \* \*

فتَحتُ نصفَ عيني كذئب مُشبَع، حينما كانت تقبِّلني في الخَدِّ، وهي عاريةً من تراثها، قبل أن تصنعَ قهوةَ الصبح، فاختلَّت الموازينُ عندما سمعتُها تكلِّم نفسَها أمام ماء في درجةِ الغليان: يأكل كأبناء السبيل. ولما أبلغتُ زميلُها في المساءِ ذاته، بأنها صارت تشطب الأخطاء هَكذا:

\* \* \*

لم تؤدِّ الفعلَ بتدنَّف العاشقة، فقط أشارت إلى أن الروز لونَّ هادئ. كما لم تؤدِّه بتدلل المشوقة، فقط حدِّرتُ من أنه لا يصحُّ أن نحفظَ به المخاطَ، وعندما تفزَّعتُ بعد عام من أن تنتشَ الشَّعرةَ الزائدةَ في حاجبي الأيمن أيقنتُ أن كُرِّهَ العاطفيَّة تكنيكُ حرب. ألحتَ إلى أنه كان لازمًا أن نكون على ترعة واحدة حتى نستطيع أن نعرِّجُ على المالح، وسرعان ما برَّرتُ انزلاقَها بأن خيالَ المراهقينَ ليس قبيحًا في كل حين.

هو قريبً من بَشَرتها، هذا الذي تؤكد الأغنياتُ أنه يدوب من كثرة الدموع، لأن ظهرَها يؤلها من ليلة البارحة. سألته: لماذا لم تحك لي عن اكتشاف أطرافك في يديَّ وظلت الرسوم التي خطَّها معمل الصَّباغة جزءًا من تمارينها:
لم أنظُف به الخدوش التي خَلَّفتَها الأظافرُ،
لم أضعه في جيب سترتي،
لأن بطنها تؤلها من ليلة البارحة،
ولأن شريحة منه كافية أ

\* \* \*

﴿ سِكك حديد مصر ثانَي سكك حديد أُنشئَتُ فِي العالم »، هكذا قال المدرِّس،

في تطوير فرع الوثائق.

ولا بد أنها ضمّتُ ساقيها

حتى تستطيع أن تتأملَ حقولَ الأرز

بدون ضغط الخيالات.

وحينما خانتها الحلمتان بصحوة غير محسوية،

تحسَّستَ شُعرَها الذي مشَّطتُه في عربةِ النوم،

حتى يتمكن المأسور من نعكشته بزفرة عارضة.

أعادت المنادينَ إلى الكابينة،

لأن المياه الغازية حَساسةٌ للشفاه،

ولم تعرّ ضريبة المبيعات التفاتًا،

ظناً بأنَّ قطع المسافات الكبيرة نحو المهاجرين

هو مهمةً المفكِّكِينُ وحدَهم،

أولئك الذين لم يسدِّدوا الضريبةَ الأمَّ.

سكك حديد مصر:

قفزةً مائلةً

إلى الجسد.

\* \* \*

لم تخمَّنُ أن نايَ الأعشاش سيهبط عليها من حيث لا يتوقع أهلُ الثقة، من حيث لا يتوقع أهلُ الثقة، فقضَّلتُ عليه الأورجُ فيما بعد كدلالة على الهُوَّة، لكنها مع نهّب الأرض لاحظت أن المسافرين لقطوها تداري عيونها عن المُحصِّل، حتى لا تخونها آلامُ الملحنين الذين لوَّثوا عرائسَ القطن

قبل أنّ يسرقوا المفزّل.

مطابعً السكة الحديد دارت لكي تحطَّ تذكرةَ داود في حقيبة المطرودة طالما أن اليودَ الذي أيقظَ الغرائزَ سيتم توظيفُه لإقتاع الآباء بأنَّهم ذهبوا إلى البلاج، وأن امرأةً قالت: «أنا أُغْنى من البحر» من غير أن تكون واثقةً من قُدرةِ الوِرْكيِّن على إثباتِ المزاعمِ. لم يراقبها قناوي لأن أحداً لم يُشر إلى الندوب، ولأنها في الصباح سنصنع الإفطار بنفسها، وتكنس الشرفة وتكنس الشرفة وهي تدري أن هذه هي اللمحة التي أنتجت تقبيل الكفلين من خلاف، بينما عُمَّالُ التحويلة يفهمون ما يجري من توتَّر التُصنان.

لا طُرودُ عندكم، فقط: عندكم رهينةً تسعى إلى رهين، مشبوكةً في كَرُم المازوت. اغفر الكذّبة التي تغلّبتُ على نظافة الأذنين، فالمرأة المتنكرة في زيِّ الكشافة، فالمرأة المتنكرة في زيِّ الكشافة، هي عينها الفتاة المتحرِّكة التي سرَّبتَ اليكَ رقعة تقول: وأنا من الذين لم يروا سوى الخرائب»، قبل أن توجِّه نظري إلى الغبشِ الذي فضَّضَ حاشية السرير.

هكذا يا أمجدُ الفُقُلُ تصاحبني عيونك في كل ضائقة: تصاحبني عيونك في كل ضائقة: تحت حصار نجمة الغفران، وعلى غُرية الجريرة التي حرَّضتُكَ أن تكون معزولا. يا أمجدُ:

هل تتقبَّلُ أن هذه الفتاةَ التي تيَّمها التَّشظَّي مشَتْ بثمرتها على هيكلِ شخص، فأحيتُه بعد موبه وهي تصيح: يلزمنا وداعٌ لكي ألاحظَ المرتياتِ وحدي؟ ما يهمُّكَ في المناورات أنه ليس في الأمر مرمِّمٌ في طريقِ الكِباش، وليس في الأمر مرسالٌ، أنا الذي كابرتُ. سامخٌ.

\* \* \*

بعد دورة الدولاب، أوقف طلعت حرب الصَّرَّافينَ السَّجُدينَ أمامه، وأخبرهم أن للعملات الورقية مهمةً وحيدةً، هي أن تَكون نوتةً تسجُّل عليها أنثى المحاسبات أوامرَ القتل. جنيةً واحدٌ يتقافز على أسلاك البَرْق، مثلُ عصفور ينتظر لحظةَ احتراق متفق عليه، ويجهل أن هوائيات الهواتف مشحونةً بالماضي المركب. جنيه واحد خلفه البنكُ المركزيُّ

ينهض من ديونه في السوق بأربعة حروف خَطُّتُها فتاةٌ إجرائيّةٌ لرجل اَنتي إجراءات،

قبل أن تمضي لشاهدة صلاة القطر ـ على بعد

مناسب

بوصفها نموذ جًا لشرح فولكلور الحضارات.

يفرح الأطفالُ بالمعايدات قبل الضُّحى،

بينما المحافظ يخبِّئُ السرقات في مئذنة الحسين،

بعيدًا عن توقّع الدراويش.

زجاجٌ معشَّقٌ يحيط بالنداءِ المضمَر في التحية،

سؤالٌ: حروفٌ أربعة،

جوابُّ: نقاطُّ أربعٌ،

وهكذا أنهى المؤسِّسُ تعاليمَ العلاقة بالصُّكوك:

أخي طلعت حرب،

أيها المواطنُ الغراميُّ:

«اِزِيْكِ ».

لستُ خَصْمًا يا صديقي، والزهرةُ التي تجري بشأنها مجالسُ الشورى، كانت قد حوّلتُ رأسَها للشمس بفعلِ العطلاتِ الرسمية. بفعلِ العطلاتِ الرسمية. لم أكن في جانب الجُرْسة التي لا تليق بالنخبة، وانفعلتُ على أن تكونَ فأر تجارب، فكيف تُجري يداكَ الجِراحةَ الدقيقةَ، بأمانة الذين أدّوا اليمين في المدرَّج، بأمانة الذين أدّوا اليمين في المدرَّج، إذا كنتَ قد أشعتُ أننى سَفًاحُ الأمسية؟

أنتَ موقِّنُ أن شيئاً لم يُسرَقَ لأن شيئاً لم يكن في الخزائن، لكنكَ من غير أن تخالطني أبلغتُ أنني الذي سطا على الوديعة، مع أننا محتاجون إلى إزالة المسالخ عن الطريق، لكي ندرك أن الزهرة التي تهيم بمفردها على جدران غيَّرتُ مواقعَها في الظلام، تحتاج رفع كرسيٍّ الكهرباء عن جِلستها. ولا بدَّ أنْك تعلَّمت في حصّة التشريح، أن الغريبات يلجأن إلى الفرار من قُرحةِ المعدةِ، إذا طائت المُوعِظةُ،

فأكملٌ تحضيرٌ غرفة العمليات بصَفاء نفسٍ يليق بأصحابِ الرسالة.

أما الزهرةُ التي تركتَها تمثلُ العائلة في الشرفة التي تطلُّ على الجيران، فقد كانت تصدُّ عن نفسها الطقس، وتتأخر عن الراقصينَ خطوةً، لأن خيالها كان يغطس في رعب الأحاديث عن قذارة «إضاءة ٧٧». لستُ خصمًا يا صديقي، وأمامكَ الغنيمةُ كلُّها، الغنيمةُ التي لا تُركَّبُ فِي الصيدليَّات.

\* \* \*

لم تُذنبي في حقَّ أحد، فقد حكى بسخرية عن تهتُّك المجرى، ثم تركك تشرحين للأصحَّاء أنك لم تقصدي تحطيم المضحَّة. ولا جُعَلَ الغرام قسطرةً.

هذا الثَّتبُ في الرُّسغ ستمرق منه الكائناتُ الحزينةُ إلى خارج الدنيا، بما يثبتُ أنك لم تذنبي في حقّ أحد، وينفي أن أرتباكًا قد طاف بالأولاد بعد التحاقه بالديسك،

لأنه استمر قادرًا على أن يراك في نور ذاته، فاستجلى بين ساقيك إلهًا متوسطًا يدلُّه على النسيج الذي يلائم الكريَّات، ويشدُّه من فكيَّه إلى أعلى حتى يلاقي على باب الميادة جماعات تجريبيةً تطيَّرُ الحقائق في مناطيد.

هكذا ارتضى بالمحبّة المتفرقة، ونام نومَه الخالي من مباغتات القيء.

لم يكن كلُّ هذا السلام كافياً، فقد ظلَّتُ أختُه مستمرةً في نهْش نفسها، لأنها لم تضمَّه كما يجدر بفتيان يقطِّبونَ كلما استشعروا قُربَ انكشافِ الضعف.

لهذا: لم أضطربٌ حينما تعلَّقُ خيطٌ دم في لُعابه، لأنني على درايةٍ بأنه يستطيع أن يعيشُ بعينيه اللتين تنكسران أمام الموجودات، وأنه يستطيع أن يصعدُ إلى الأسطح من خلال دِقَّةٍ الحزن،

> يُلقي لمحةُ شموليَّةُ على مصنَّفات الحياة، ويهبط بعدَها إلى الطَّرب الذي فثَّتَ مناعتَه.

> > لستَ ديناصوراً يا أُسِّ، أيها الجهمُ المزيَّفُ الذي سيحيا لسببين: أولا: لأنه لا رقعةَ مجهَّزةً لكي يسقطَ الإنسانُ عليها،

ثانيا: لأن حبيبي الذي لم يذنبُ في حقُّ أحد سيمشى عليه باليدين.

> اليدان اللتان أعرف طاقتُهما

> > على البَعث.

\* \* \*

المخالفُ لريبة العواجيز، كان مسرورًا كأمِّهاتِ القُرى، حينما شاهدنا امرأةَ العزيز تراودُ الوجهَ الجميلُ عن نفسه، فهمس بخُبثِ الذين دهسوا التجاربَ: أنت طافرةً بالبشر.

الغضونُ القليلةُ لم تجعلُه موتورًا،
والإشاعاتُ التي أحاطتُه لم تذهبٌ بباقي أسنانه،
فظل يسوق تحريضُه الضمنيُ
على أن تكوني معي،
وإن غلَّف التحريضُ باستعادة مسرح المحاريقِ،
مع أنه يعرف أنني لستُ شمَّاسًا في كنائس حدتو،
وأنني مجروحٌ بحرِّف الحتمية عن سريرِها.
وعندما أخذ خطوتين للأمام
توتَّقنا من أن سنين تذويب الفوارق،

قد علَّمتُه العطفَ على الذين شوَّهتَهم الأحلامُ، بجانب عطفه الكلاسيكيِّ على خمسينَ بالمائة في البرلمان.

> وعلى رغم أنك لم تثبتيه على البياضِ «كمكانٍ» للشُّعر، لأنك مفتونة بتخريبِ الأنساق، فقد واصل شُغْلَه في حراسة الروح من غير اعتناء بالتبادل التجاريِّ.

أيتها الخفيفة، أحبِّي هذا الكهلَ درجةً مضافةً، لأن الشيوعيِّين يستحقون التمويضَ، ولأن كيَّه ملابسَكِ النظيفةَ ليلةَ الحفل، نفيِّ لمنكبوت الحوائط.

وإذا قلت له: «نعم يا عممٌ» لن أكونَ مُتَبَرِّماً.

\* \* \*

لمَاذَا نسيتَ أَمُّكَ يا غَلامٌ فِي كُلَّ مَا فَات حتى لو كنتَ قد نقاتَها من خانةِ الناي؟

شرایر ۱۹۹۵

باب مُرَّاكش

# الطيران

تصعد الحزيثاتُ،

كي يلاحظنُ الفتى الذي سيحمله بعد ساعات حديدٌ الجُوِّ،

لطيفٌ أن تروحَ للمدينة التي شبَّ فيها حبيبي القديم. أريد شالاً أنثويا ذا لونِ عاطفيٌ،

يمكِّنني من تعداد المحار.

ظما بيّنتُ لها أننا جديرون بالسلوى،

نبَّهنَّني إلى أن الناس تخشى حاجة الأنف للأنف.

كان عليُّ أن أُحيِّي الرجلَ الوحيد الذي فَتَّهَا من

الرغبة،

وهو يشبه أباها،

لكنها قاطعتني:

يداي خلف ظهرِكَ تدفعانك،

وجسدي تميمةً .

وفي آخر الليلِ قالت الأسلاكُ: باي باي.

ساعتَها أشفق البقّالونَ عليها،

وهدهدوها بفهم،

ودعوا الله لها أنّ تنام.

#### ساحة الفنا

بلغ الحواةُ الثعابينَ،
بعد أن دقّتُ دفوفٌ عريضةٌ،
وعلى الأرائك كانت حلوياتُ البهائم مرصوصةٌ.
تقرَّستُ في الْحَلْق علَّني أجدُ الفتى،
بكمٌ هذا الكابُ يا عمُّ؟
الأرضُ حمراءُ والفاطميون في كل رقعة،
ربما تلقَّى العلمَ في هذه المحابس المخصَّصة للنابغين،
فكيف يمكن أن تمشي شفتان على هذه المربَّعات؟

أَخذتُها في قاعة التجليد التي تشبه بيتَ السحيمي: هنا الرواسبُ،

والعسكرُ المحترفون، لحمةُ الرأس، وأصحابُ القرود، والنازُ المسَجَّرةُ، والروسُ التي هوَتْ.

تخلَّطتُ شرائطُ اللَّحونِ بصوت التي دعتَّني إلى تَعلَّم البلياردو، وتصاعدتُ أبخرَةً على المرايا، حينما فكَّرتُ أَنْني سأقول للتي لم تعرفُ مقاصدَها: هواك صعبٌ. وحينما صاحَ الأدلاَّء: هنا العقل بيتُ الحسُّ، هنا العقل بيتُ الحسُّ،

### القُمَّاشون

سألفُّ السُّوقَ مرةً خامسةً، فكلُّ الشَّالات التي صادفتُها لم تهزُّ قلبي. هذا الكُحْليُّ بديعٌ، لكنَّ الأخضرَ فِي الأصفر هو دوق حبيبي. سأنزل وحدى في المساء منسَلا من عبد المنعم، هذا الكحليُّ جليلَّ، لكن الأخضرَ في الأصفر مضاه لتيار ما بعد الحداثة. ستهمس بعد أن ترتاحَ للخيوط والنفَّشة: لا بدُّ أن نفترق حتى لا أعاينَ الفقّدُ على كتفيُّ. ثم إنها سوف تراني بعضَ أبيها الذي شوى لها السلطانَ إبراهيمَ قبل أَن ينساه عند كُشُك الكهرباء. لم أكن تدرَّيتُ بعدُ على أن تعبيرُها الرمزيُّ عن بهجتها هو الأورانج. ولذا لا بد أن سيمرَّ عليها العرَّابون في الليل، ولا بد أن ألفُّ السوقَ مرةً خامسةً حتى أنظرَ إلى الشال بعين حبيبي، وأصفى إلى مُقلِّد الأنداسيّات وهو يصرخ وحده: لماذا بذهب المحدون؟

## جامع الحُسَن

أُرَجَّحُ أن هذه المُئذنةَ المضروبةَ كرُمح، هي التي ذكَّرتتَّي بهدهداتِ الأم في أَخر الشتاء: «يا ست يا سنثا

ياللي قصرِك أعلى من قصرنا

ماتي حتة عنيبة

للوحيمة اللي عندنا»

فرأى المَتشَنَّجونَ أن جماجمَ الأقاربِ ترقد تحت الموزايكو،

ورأى علماءً الطبيعة

أَنْ نَحْرُ البِحرِ سَيَعْلَبُ رَفَّةَ العِمارة،

ورأى الناجون أن يد الله ملست على المحاريب،

ومرَّتُ على الأرابيسك بالنجوى،

أما أنا فقد صعَّدتُ عينيًّ

إلى الهلالِ الذي يرفرف فوق العمود المقدَّس، حيث بنتٌ مجروحةً كانت على طَرْفهَ تغفو، وهي تحصي شيوخَها الأبرارَ حتى تلوِّحَ لي، ثم أطلتُ الوقوفَ أمام رُخامةِ الأنسابِ التي تنهي بخاتم المرَّسَلينَ،

لأن وجه اليتيمة كان يبكي قسوةَ المسالك خلفَ نعومةِ الحَفْر،

وتفرَّستُ في صفوفِ المسَمَّرينَ أمام جمالياتِ الطغيان، لعلني أرى بينهم حبيبَها القديم،

فأقول له:

شقيقتي تُهديكَ السلام لأن المبهجين صبيةُ الحرَف.

### عبد الفتاح كليطو

اشتبكنا في حوار جانبيَّ لنصدَّ عن أحلامنا الحديث المعادَ عن صلة الروايات بالنكسة. دعاني شريكُ غرفتي إلى أن أستعبدَ هاتفَ الجنون، وأن أكفَّ عن بكاء الأحبَّة، بينما كلتُ أسعى إلى إفتاعه بينما كلتُ أسعى إلى إفتاعه بأن كثرة الألاعيب تُفسِدُ الشَّعر.

فِي وضَّعٍ كهذا: اقتحمَ الرجلُ الحياةَ، نقلاتُ عصفورٍ ينطُّ من ألف ليلة إلى صفير الأندلس، ومن نفعية المتنبي إلى مأزقُ الروح حيالُ الخيارات.

ويينما يعبَثُ بذقته الخفيفة بين اللمعة واللمعة حدّثتُ نفسى:

عندما أعود سأحكي لإيمان

أن هذاك شخصاً يمكن أن يجعلَ الناسَ مبْصِرِينَ

إذا حرَّكَ الفِعلَ عن سياقه.

وسُوف أستغلُّ حالةَ اندهاشها لأخطفَها إلى صدري، قبل أن تفرَّق بين تألُّقِ الحزاني وتألُّقِ خائبي الأمل.

# المكحلة

أعرف أن السيدة التي حذفَتَ من خطابها فقرةً تقرنُ اللذة بصوتي سوف ترمقها بحزن موجَزٍ، وسوف تشعر أنها قبضتَ على روحِ العامة إذا دسَّتَ الريشةَ في غمدها، فبل أن تنزل إلى حصّة اللغات الدارجة، ولهذا لم أبخلُ على صاحبي بالهواجس: أنا الذي كنتُ أرى العدوَّ من أمامكم والبحرَ من وراثكم كلما تهرَّبت الجميلةُ من وطأة اللَّمْس.

> هذه الريشةُ بعد غمِّسها ستقيم علاقةً مع جفون حبيبي، لكنني أعلم أن المراودُ كلَّها لن تُعيدُ الأظافرُ إلى وظيفتها.

### تسعيناتُ المحمديَّة

يفضًّلون النهايات المنتوحةً، غير أن الصبيُّ الذي كلَّمني بخِفَّةٍ عن تدهورِ الحماعات،

كان يقلِّب عينيه في الزيِّ الذي أرتديه، وينهرني: لماذا لم تغادر الذلَّ؟ أما الصبيُّ الذي أشقاه نفْسُ الميكانيكيِّ خلف نفْس

فقد قبُّلني بطاعة،

الموتورات،

وهو يبحث معي عن جِدْرِ لكراهية الشباب لي. أوضحتُ له أن حبيبي رفيقُه فِي الشهد،

وأنه علَّمَ مواليدَ ما بعد خمسين

أن يتركوا الجمالُ بمفرده،

لكنني لم أستطع غَضَّ العيون عن كَشَّافات فيليبس السَلَّطات على المنبر،

فخمُّنتُ أن التواريخَ تحت الميْضَأة.

#### عبد المنعم رمضان

لم نسألُ أنفسنا مرَّةً: كيف تصبح البغضاءً قربى؟ فقدَّرتُ أن بكاء ه في صباح الرجوع، سيعنى أن انفطارة القلب التي تأجَّلتُ قد حانَ وقتُها.

> لم أحزنٌ لأنه أشاع عن عَلاَمي نكتةً بديئةً، بقدر ما حزنتُ لأن الوقتَ لم يكن كافيا لتقبيلِ جبهته في تأنُّ.

وهولم يلفتُ انتباهي إلى انسداد الممرَّات حتى يمرَّ سليلُ آل البيت،

لكنه صاح في الصحن المفروشِ بالموكيت وجباهِ المصَلِّينَ المنتَرضينَ:

تحيا سرقةً تصير من جرّائها العروشُ على الماء.

وبلا توطئة رقصَ في مواجهتي،

بينما أنا قابضٌ على الميكروفون

بحُنْكة المخضرمين من مطربي طنجة،
فحرَّضَتُه على أخذ الشالِ الكحليِّ
لامرأة تشكو من اضطراب في التنفُّس،
كما أنني بلا توطئة
سأعترف له ذات أمسية لا شعر فيها،
بصحة اسم حبيبي الذي رششنا حضورَه على
الأطلسيِّ،

ولن أبالي بمرضه المفاجئ قبل الهبوط، لأنني لن أصدِّقه بعد أيام إذا قال: وددتُ لو استمرتُ الكوما لكي أظلُ أسممُكَ تردِّدُ في حنانِ أشرارٍ سابقين: مالكَ يا حبيبي؟

### الطاقم

زنقةُ السِّئَّاتِ نفسُها مضافةً إلى عَرَق البربر، ألستَ واقعاً في الحبِّ يا سيدى؟ فخذ هذه هدية الأخت للأخت. كان اللَّسُ الأسودُ طافرًا على مدِّي بكامله عدا البؤيؤ، واقعٌ في الحبِّ يا شاطرةً لكننى ممنوعٌ من تأمُّل الكأس. ينبغى أن تُقبِّلَ جسدًا من الشِّيعة قبل أن تنطقَ الفتاةُ باسمها الموصول. يلمع الحدِّس: فأهجسُ أن التي لم أُرِدُ أن أسَمِّيها، ستقول لي: لا أحدُ يكره الملهمات يا شبيهُ الأب. وأتخيَّلُ الكريمَ في موقعه: تحت المُنق بمقدار قوس،

وفوق النهدين بمقدار خنصرٍ.

لا بد أن هذه الهيئة ستجعل اليتيمة تشدّب بعض أفكارها عن المقصّات كوسيلة لوضع حدِّ للبصيرة، أما وجودُ الخَرَز حولُ معصم عانى سُلطة الموس في محاولة بعيدة للنصر، فكاف لأن يصون حبيبي من قدرة العباقرة على تعاسة النَّفُس.

وداعاً با فتى لم أجده، هذا التقى البطلُ والبطلةُ في شريط: «الحبّ الضائع».

> رفرفَ الحريرُ أعلى المحل، وسَخَتَ عيونُ بدمع من بقايا الخريطة، فطلُّ السِّرْبُ مرتبكاً على الرغم من رواثع القرّفة.

البراير، مارس ١٩٩٥

حِكْمةُ الكومبارس

كان ينبغي أن تكوني هنا: المائدة بجوار النهر، وأنت بيني وبين جمال، ربما تعمَّقنا في الحوار عن مقبرة النبلاء التي صارت خالية لأن سُكّانها تحرُّكوا من قبل، ربما كنت سترفضين الخُشاف، فأنهبُه أنا وصديقي، وندعو لك بدوام بُغض الحلو، كان ينبغي أن تكوني هنا لتشردي منا مستورة بشعارك عن غرف سرية سيغدو كلَّ ما جرى فيها مرفرفاً. وحين تكتشفين لُطفَ القصّاص ستدركين أن الناس مظلومونَ على كل

لن أُمَّرٌ على البيت الذي استيقظتُ فيه المرأةُ الوحيدةُ مبكرًا، وطفقتُ تكذب على هيئة المحلَّفينَ حتى لا تنقطعَ شَعرةُ التوازن.

البيتُ الذي حُرمتُ من رؤية صالته، لأنني صوَّرتُه على الجلد بالحَفْر: «من الغَرب: الزَّرعُ الذَي عالجتُه الكرَّاكات، من الشرق: الأندلس».

وحينما تتوهم المراة الوحيدة أن شبحي يسير تحت شرفتها في الثانية ليلاً ، سأكون على الطَّرف الآخر من الطريق الدائري، جالساً في كبرياء مجروحة من نوع كبرياء المفكرين، أتأمل الخسارة التي مُني بها عدَّاءو اختراق الضاحية. ثم حينما تقزع المرأة الوحيدة من نومها، في السادسة صباحًا،

لن أكون أنا الطارقَ، سيكون الزَّبال.

\* \* \*

ستنهض من نومها وتمسحه بقطنة بيضاء. تستطيع أن تسدُّ فمة بالخرقة التي تمنع بها صرخة الدُّبج. وتستطيع أن تحرِّق في خامة البازلت وتقارن سوادَها بمجريات الأمور، وتستطيع أن تسرَح في ماضيه الإلهيِّ حينما كانت العاقراتُ ينحنينَ عليه وينشرحنَ من رطويته بين أفخاذ هن بينما السقالاتُ منصويةٌ أعلى الهضبة. تستطيع كل ذلك، لكنها لن تصنعَ شيئاً منه. فهي غالبا سوف تستخدم الجُعرانَ «ثُقْيلةً» على الورقِ الأبيض الذي سطرتُ عليه: «ارفعٌ حنانكَ عن رأسي

\* \* \*

الخنجرُ اليمنيُّ في الصَّدر، «عاريةُ» محمد ناجي في قُبالةِ العيونِ التي تستلقي على السرير،

> «في الإمكان أبدعُ مما كان» على حافة المكتب المكتظُّ بالمصادر، مفتاحُ الحياة يتوسِّط حائطُ الردهة. المكحلةُ في شنطة اليد.

هذا هو خيالُ قُطاع الطريق، أما أنا فأعلم أن كلَّ هذه الأشياء، ليستُ في مواضعها التي ذكرها الوهم، لأن فقيهة المكان لم تجرؤ على وضع شيء في مكانه. هذه الأشياء كلها،

> مصرورةً فِي صُرَّة فوق آخر الدولاب، تنتظر أن تفتحها ألمرأةُ التي لم تفكِّر مرَّةً

في ما يناسبُ الآخرين لتقلُّبَ فيها بصمت محترفي التذكُّر.

أَعلَمُ ذلكَ مثلما أَعلَمُ أننى الرجلُ الذي لم يغَفُ عن نفسه،

#### \* \* \*

ليس سيئًا تمامًا أنك لست هذا. فربما لو أنك بيننا كنت ستسخرين من نُصب الصداقة لأنك تمقتين القضايا، ولأنك لم تشاهدي لومومبا ولا خليج الخنازير، وريما كنت حوّلت غرام الآلهة إلى كوميديا، وجعلت جوابات حراجي القط منشفة للأصابع، لأنك لا تعتقدين أن الحياة قد صُنعت بالكفوف، ولم تعايني سوى سرفة المدات وطقطقة الجسر. هل صحيح تماما أنك لست هنا تماما؟

\* \* \*

صاحبة هذا البيت رأت أننا مختلفان، لأنني لا أفضًل المطربَ المخنَّف، ولا أكثرُ الحديثُ عن بَوْلي ولا أكثرُ الحديثُ عن بَوْلي باعتباره علامة على تغير الحساسيّات، فقرّرتُ أن أنفاسي نقيضُ مصالحها: مكافأة رعاة العزلة على إنجازهم تعطُّل الحواس، منحُ توكيل التصرف في مصيرها للحلف المقدَّس، التلذُّذ باحتياطيً الخيوط.

أما المنمنماتُ التي تهندِمها صاحبةُ هذا البيت، في المايك،

عن نفي السُّلطة وكسِّر الوصايا العشْر، فقد طوَّحها الرعبُّ حينما نما إلى الكُهَّان أنها ريما

> قد توشكُ أن تحاولُ

إمكانية أن توارب بعض نفسها لرجل غائص في عار حُبِّ اللغة العربية، ويداه ملطَّختان بجريمة العداء للبانجو،

\* \* \*

سيداتٌ ناجحاتٌ في الدنيا، يفضُّلنِ البهاءَ بلا فاتورة، والأمن بلا فاتورة، لكن فَتُلةٌ صنيرةً في الغَزْل سرعانَ ما تسلُّ عن نسيجها بفعل ضربة إبرة لم تكن في الحساب، تقلبُ الأنوال كلَّها، فإذا بالسيدات الناجحات، بجرُّهن هلبُ الصُّدفة من شفاههن. أما البيتُ الذي صمَّمتْه درجاتٌ في الأزرقات، فهو الأبقى والأرقُّ:

لأن فيه كاريكاتير المدفأة،

وناساً بسيطين يحسُّون أن أطرافَهم حرةً، اذا قلَّ تجارً التشوُّه،

سأحبُّ هذا البيتَ،

وحدَه،

وسأعيش فيه،

وبحدُه،

وحدى،

تاركاً في الخارج صاحبتُه الوحيدة،

تحصي المغانم التي جنتها

من إزاحة الجمال بشبشب البيت.

\*\*\*.

عندما عقَدنا مقارنةً بين نهج البلاغة ومعبد فيلة، لم نكن واثقينَ من أن عظم الترقوة ضالعً في الرغيات، على الرغم من أن أهلى هم الذين افتنصوا النقوش التي استراح بعدها المهندسون الاستشاريون؟ سأضعك لصقَ المعبد، وأرصدُ مؤشرُ السُّرَّة: حينتَذ سأرى في عينيك قليلاً من كربلاء، وقليلاً من ربِّكة النحو.

الفقُّدُ أَصِّلٌ فِي النياتات، هكذا حطَّتْ كَفُّها على الأذى الذي يعرفه الخارجونَ منه،

وعلى فتنة الشُّرُّ

التي تزوِّقَها جُرِّسةٌ تليقُ بصاحبات الطموح.

يا بنتَ أمي نحن فعلاً غيَّرنا المكان لكن المُبشَّرينَ بالجنة كانوا قد طحنوا العظام من دار بن لقمانَ حتى جنوب غرب القاهرة.

> كل ذلك حَسنٌ: فقد تأكَّدُ الرهينان أنهما غيرُ مضطرَّيْن إلى موسيقى الجنائز.

أبريل.مايو ١٩٩٥

مصدَرُ جاذبيةٍ لسائقي التريلّلاتُ

أنتُ تنظُّفُ الصُّحونَ من بقايا العشاء، وتقكِّر أنها كانت هنا فبلَ لحظة: تعيد البطانيَّة إلى وضعها، وتمسحُ بعينها الشارع الذي استيقظَ قبل أن تهبطَ، ناسيةً ساعةَ اليد، جلبابُك ابتلُّ من طرطشة اصطدام الماء بالأواني، حينما كنتَ تسترجع أنها اقترحت عليكَ أن تبدأً نَصَّ الوداع كلَّه من وقفة المطبخ. لنفترضٌ أن هذا البيت لم نكن نملكُ فيه إلا الاعتراف، ولم يكن يحتاج منا سوى إعارته سلوك سُكًان عاينوا صعوبة العيش. سيظل التُقبان تربطهما فيونكة رخيصة، والسَّبَّابتان أطولَ من إبهاميهما بفارةٍ غرائبيٌّ، ما دامت قصةُ سندريللا ليست من مكوِّنات الوعي. نحن إذن متوازنان فيما يخصُّ الروائع، من حيث أن هذه الزوايا التي خفنا عدوانها لن تكون بها بصماتٌ تعطي لعلماء الاختصاص قرائن على أنَّ للرأة كانت مُعفاةً من ندم الأمس.

# \* \* \*

الثعبانُ الذي يلوَّثُ البياضَ خارجٌ عن معاهدة التراحُم. فلماذا لم يدنَّنا أحدَّ على أن الشوائبَ حليِفةٌ الوقوع على عَظْمةِ الوجه، مثلما دللنا نحن بعض البَحَّارةِ على أن الذي مَرَّ بين الفواكه منسوبٌ إلى صراخ الأمهات قبل الفيث؟ لم يكن هذاك غيرٌ خيط يربط البويضات بالفراغ، حتى ترضى المفزوعةُ بالتجاريب، فلا مفرَّ من أن يؤمنَ الشركاءُ بأن كلَّ لذَّة موصولةُ بالموت.

هكذا كان الرجالُ قُوَّامين لأن أحشاءهم لا تنزلقُ إلى الأرضِ كلَّ استدارة بدر. فلماذا لا ينفدُ الجسدُ، وكأن إليس في الحوض؟

سنكون خيِّرينَ يا أختُ وتحن نغيِّر الجِلاَ، فليتنا لم نفسلْ هذه الشُّبهةَ بماء الصنابير، بينما نمضغ الورقَ ليمرَّ سهلاً على المرِّيء، وليتنا نشَّفناها بضرورة الفرارِ من الرِّق.

# \* \* \*

بدلاً من أن نهرولَ فِي خُضرة ترتكز عليها طواحينُ الهواء، وهي تفرد ظلَّها على اللاهيَيْن، أحضرنا تمثالُ طاحونة الهواء، المصنوعَ من جَصُّ يتحطَّمُ إذا داسه حداءً غَليظٌ، التمثالُ يصدر موسيقى إذا حرَّكنا الزمبِلكَ إلى اليمين، سنحرُكه كلَّ ليلة ونحن نُقنع أنفسنا بأن فكرةَ الدوبلير صالحةٌ لتدبير الشئونِ كلَّها: بدءًا من صناعة الزَّعامات، وانتهاءً بحِفِّظ، بدائلُ عاطفية فِي أَجِنْدة الهاتف.

طاحونةً الهواء ستعلِّمنا أن كراهيةَ النَّفْس إنتاجٌ التوجُّس، لكننا لن نتعلمَ كيفَ تدور المروحةُ من غير أن تأكلَ ذراعًا مرفوعًا بالتحيِّة.

# \* \* \*

هذه مجاميع تشتغلُ على أن السَّيدة تلقَّتَ درسَ المرور بالتريكو، مما يتركُ احتمالاً بأن شراشيبَه كانت تخمش موضعَ الجراحة كلما داستْ على الفرامل. وهذه مجاميعُ تحضَّرُ لقطةَ القُبَّلة في فضاء المطار بطريقة تعطى انطباعًا بأن القبلة مغامرةُ اليائسين الذين ارتبكتَ تصوراتُهم عن حصانة العظام، فأزاحوا ارتباكَهم بشويه البورتريه. وهذه مجاميعٌ تركزُ جهدها على إشاعة الغموض كلَّه في الدائرة، وتوفير الوضوح كلَّه لحبيبي، بمساقطً ضوء توحي بأن الشَّلالات كانت بداية الأورانج في بشرة الذراع. يبقى الشبحُ الذي لا تكاد تلمحه العبنُ في آخر المشهد: هذا هو الرجلُ الذي لم يستأجرُه أحدٌ، ولكنه تطوعٌ بوقفته هذه حتى ينقذ الشريطُ من التهرُّؤ، إذا لم تنزلق الحَمَّالةُ عن ينقذ الشريطُ من التهرُّؤ، إذا لم تنزلق الحَمَّالةُ عن

# \* \* \*

سوف نزيِّن الحماقة برتوش تساعدنا على ترِّكِ مراحل الكشَّافة، لأن الفساتين أختُ الحضارة الداخلية. ملائمٌ أن يظلَّ جسمُكِ نافرًا من الدخول في المازورة طالما سخرنا من انجذاب المعلَّمين للموديل. ذلك الأسودُ السَّتِعَدُ في الركنِ سيحقق للذاهبة إلى ديوانِ الحكومة فرصة لاكتشاف الذات.

تحوَّلت الحياةُ إلى محلات عندما كان جسمُك الدفيقُ يتعثر في خجل غريب عن شعائره، ويفكِّر كيف ينجو من البئر، ثم يستديرُ ببطء ملبياً تغزُّلَ البائع، تاركًا سمكةَ الخَصْر تتقلَّبُ في الماءِ الذي ساحَ على الزجاج.

#### \* \* \*

تختلطُ العواميدُ بالسوائل، فتنفتح عيونٌ على محاسن الكوليرا، وتصيح سيدةٌ بأن الخبرُ أسودٌ، وأن الدم يساوي مزيجًا من العفونة والكمال، لكنها لم تُصدُّقُ أن النزيف إرهابُ العواطف، إذا تحرُّكت الأحشاءُ من ركنها، ليس هذا تختُّراً، بل انكشافُ العُصَابِ، لنعرف أن الخيطُ الرفيع سَحْقٌ للمُتَغَيِّر، وأنه ليس صدفةً أن نكونَ هكذا.

نحن مطالبون بإعادة تركيب المناظر، كأن تساورنا الظنونُ بأن الغموض كلَّه للاَّخر، والوضوحَ كلَّه لحبيبي الذي تخرَّبتَ حياتَه من نُدرة الرقص، فعالج الخرابَ بدُفعات من أحلام اليقظة. بهذا الشذوذ وحدَه، أستطيع - إذا اندمجتُ - أن أُطلعَ الضباطَ على ثثية البطن، لكي يدركَ الجميعُ أنهم مرَشَّحون للمَذلَّة إذا كانت هناك امرأة تتفادى أن ترى نفسَها مضغوطة تحت هواء الغرف أو تحتَ هواء المطارات، حتى إذا حجزني الشرطيُّ تحسَّستُ الخدوشَ قبل أن يسالَ: ما اسمُ الوالدة؟

# \* \* \*

هذا البديلُ الهوائيُّ كان ناقصًا صامولةَ الخلف التي تربط مروحةَ الأمام، لكي تدورَ بشكل كأنه الأصلُ. أنت مرهفةٌ في هذه الزيارة، فينبغي ألا نستحضر الأُفلامُ التي ارتبطتُ فيها الطواحينُ بالكوابيس. في تحرُّك مماكس، سنخمِّنُ أن قلويننا مثلُ توثَّر الفضاءِ. المحيطِ بِلفَّتها، وسنؤكد لأنفسنا أن الابتمادُ دوبليرُ اقتراب.

#### \* \* \*

تركنين رأسك للخلف، وتستحضرين التُّوكة التي لم يتعد ثمنها جنيها. سنُخفض الضوء تنفيدًا لفكرة المرَّ، مع شيء من الموسيقى الكلاسيك، تتذكرين الخُفُّ المخربيُّ بينما يُدُك تبحث عن الكبريت، ستحاولين إرجاء تهدُّج الصوت، وأحاول ألا أُجري مقارنة، فقد تعلَّمنا في أعمالنا المشتركة أن المقارنات تُربكُ الأصابع في جوار القدح، ستهتز المحاولة حين تغيمُ عيناك بالصندوق الفخم الذي احتوى أطقم الأقلام الفخمة وقواريرَ العطور الفخمة والمسجلات توشيبا، سنصمت برهةً لتفريغ أعقاب السَجائر والتفكير في مونتاچ

اللحظة التي حملت فيها الصندوقَ الفخمَ لإعادته إلى بهو الفندق الفخم. وحيث أننا لسنا فلاسفة، فلن نختم الشريطُ بتعليقكِ الخارجيِّ: قمعُ الفرار إلى أعلى. فقط سنحرِّكُ الكادر إلى أمام، بعد تقليب السُّكر في شاينا الخامس، ونحن نقهقه بلؤم حينما تذكرين كيف اقتبست الأقلامَ ووزَّعتِها على المغترباتِ في بيت المفتريات.

# \* \* \*

اتركينا نزاول بعض التهيُّؤات لسَدُّ الفراغ الذي تولِّده الحيرةُ في الحيِّز المتاح، فريما علَّمنا ذلك أن قوسَ قزح ليس كافيا لتبرير التلون. أرأيتِ أننا لم نخسرٌ شيئاً مهمًّا؟

وأننا كُسبنا حُبُّ المقصِّ،

يستحضرها هكذا:

يمهد للناخ باللحظة الأولى: دموع تقول أنت لم ترني. وهي اللحظة التي اكتملت بقولها: وهع الخَطْفُ فانظر إلى دوائر الچونللا. ثم ينتقل إلى هَك عُقدة اللسان: إنني آتيك بحسٌ من تورَّطت في أمر. وتنتهي هذه المرحلة بإقرار أنها كلما التقته صار الكونُ ابن أخت.

وبارتفاع المناخ إلى مستوى الضرورة تأتي الروضة بشعائر ركن الچينز على جنب، وما رافق ذلك من صدمة البشرة وهيمنة الحيوانات الناطقة. عند هيمنة الحيوانات الناطقة. عند هيمنة ناسية أفواه ناس، المشيع على أطراف شخص بأطراف شخص، صوتها يُخرج الأسماء الصحيحة من قمقم التحريم، زفيرها بعد ٢٠٠ كيلو متر من الحركة: فيك من ماضيً بعض المخايلات. حينئذ: تظهر الأقواسُ وضحة، ويملأ الماءً كَنُّ اليد.

تحتفظينَ في القاع بكتب دستويفسكي، التي تسلَّمتِها في جوارِ النهر مشقوعةً بلمسة على الخد، ثم قذفت الحصى في شباك بنت الخال، حتى تُسرِّبَ المفتاح من غُسر أن يستيقظُ الجيرانُ.

لم يَرّد ذكرٌ لختّم أمي، لكنَّ سعيي للتماسك سيُفلح إذا قلتُ لنفسي: ليس هذا هو النسيانَ، ففسِّر القفزة بأن المرأة لا ترى الختّم جزءًا من الذكرى وإنما تراه لحمّها المدموعَ بمدّة الصلاحية، وهو ما يسبب وفرة الأشباح، والانتعاش كلما اعتلى أهبلُ الحيِّ المنصّة. سيعينني ذلك التفسيرُ على اتخاذ موقف بليق بمن يظنون أن الفهم أجملُ من التسامح، فأكملُ ترتيب حجرتنا المستعارة، متعاطفاً مع الشرود العميق الذي النابك وأنت تحكينَ عن وردة المخزنجي.

هذا الوَشُّ يُفضي إلى أن تدخلَ العناصرُ في العناصر، فإذا بجسد مسجَّل وجسد «لايف» يتقاطعان: يهرب الأوَّلُ إلى ماضي رواسبه، ويثبَّت الثاني أَطرافَه مقلدًا دورةَ الفونوغراف. أما المسحويةُ التي بينهما فكانت تندبُ الحَظَّ.

## \* \* \*

خشبُها ليس من الصِّنف الثمين، لكن انطباعَك عن لونها عوَّض التَّقْصَ. موَّكدٌ أن المدخرات صارت ضخمةٌ، لأنكِ مُنْرَمةٌ بعام الإصدار، فلا تناولي منها تكملة الحساب لباعة الجرائد. ما عليك إلا أن تَخُصَّي يديك بالرعاية، فإذا لم يعدُّ بها هواءٌ لقطعة من المعدن، سنشتري حَصَّالةً أخرى، ليس خشبُها من الصَّنف الثمين، لكنَّ انطباعَكِ عن لونها سيعوَّض النَّمْضَ.

يا خرابي كم أنا خربانُ. صيحةُ المتصَدِّع الذي سألني:
ما هو الحبُّ من غيرِ أن يعلم أن شقيقتي مفتونةٌ
بطريقته في ترجيل شعره للخلف، لم نكترثُ
بالضغينة التي أشرقت في وجوه الوفد حينما بدونا
كعيَّنة على الصَّرَع، إذ كنا مستغرقيِّن في تتبُّع الدودة
التي تنطُّ من قلبي إلى قلبه بالتناوب، تاركة حصيلة
النَّخُر.

بدافع من التطهَّر الذي يرافق الانهيارَ اعترفتُ له بسرقةِ النبَشُ الذي فضَّضَ السرير، هو الحكيمُ وأنا الطائشُ، وبالعكسُ. وبالعكسُ. هذه المرَّةَ الرجلان ضالان ويلزمنا راشدٌ ينظُم غرامنا بالذي قال أنا الغنيُّ وأموالي المواعيدُ، ويُسَوِّي لنا سياقًا نرى فيه الأعزَّاءَ يصرخون: ليتَ هوى الأحبَّة كان عدلاً. ويسألون بَمَرض كيُّ التَّفُس: كيف يعيش المتنبى في عام ١٩٩٤؟

لم تستعملُه منذ فرحة قصيرة اختفى بعدَها في قَعْرِ صندوق الملابس المنبودة من الخدمة. تخيَّت حينما وجدتَه عُقلَ الأصابع التي ستسلُه بخشونة تعود إلى نَزْعة زراعية في التنشئة. هي تعرف أن الجاهلَ لا يُفضُّله في الموضع الذي اختاره التطور، فلم تقدِّر أن البُقعَ التي ستلوَّته في لقاء تبادُلِ المواقعِ لن يُزيلها مسحوقُ الفسيل، ولم تخمِّنُ أن الفشيم سيطلب أن يحتفظَ به بعد أن بلَّله الماء الذي رطبتَ به شفتيها، حتى يتسنَّى له أن يشُمَّه في الليالي التي بشحُّ فيها الأوكسوچين.

## \* \* \*

هذا هو المساءُ الذي نفَّذنا فيه تثبيتُ الأنفاس بمساميرُ بريمة على الحوائط، وتثبيتُ الجسدِ بالتحميضِ والطَّبِّم. سرَحنا فليلاً في الوجود، فألهمتنا التَّحفُ في ساحة المطار تيمة الهجُر، حيث أنَّ كلَّ وصلٍ ليس فيه بَتَرٌ هو وصلٌ مشكوكٌ في أصالته.

وحينما قالت للممرِّن: لا أريد للشحم أن يوسِّغَ الثوبَ، كنتُ قد أتممتُ كسَرَ الأقفال كي أتمكنَ من إعداد المائدة، لامرأة تتمنى أن ينخلع الدركسيون في يديها حتى يتألقَ الذعرُ على جباه المرتاحين في حدائقِ البيوت.

\* \* \*

تبلغ المخايكةُ مُنتهاها:

عُريُ امرأة الفرفة شبيهٌ بعُري امرأة فونوغرافِ الفرفة، كأنَّ الكائنات تنسخُ بعضها.

\* \* \*

سأُحدُّق كمزارع لا يزعم أنه بنى أهراماً من الحَلَمات، ثم أهربُ من ترويجي لخلاصه من الشَّدَّادة، فكلُّ هذا الطَّربِ مناف لأسلوب شقيقتي في الشَّي. وما دام ذلك كذلك، فسوف أُفشي رغبتي في أن أجُزَّ القطعة التي تتوسَّط الدائرة بأسناني، ثم أمضغها بلدَّة المُشْتَبه فيهم، وأتخيَّلُ أن ثقويها لا تصلح فقط لمرور لبن المسمار، بل تصلح كذلك أن أغرز فيها إبراً كثيرة، أظل أتأملها بنشوة، ثم أنزع الإبر بشفتي واحدة إثر واحدة. فإذا نزَّتُ نقطً من الدم سأكفُ من فوري متوجهاً إلى كتابة الواقعة الصَّرْف بكلمات محايدة مثل:

هذا هو ثديهًا الأيمنُ، بكامير ا «١١٠».

هم شاهَدوا خيالَ الظُّلُ وحدَهم، فعاينوا الجسدَ الذي تحدِّى نصفَ الشَّل، ومسُّوا بأيديهم أنوارًا لم تكن على الخاطر، ولما انتهى الأراجوز من وصُلته كان سينُّو الظنُّ قد ناموا وهم يحلمون بأن كلُّ صاعقة وداع. ولما صحوًا وحدَهم قالوا لأنفسهم: لم نتكئُّ على رُخصة الرَّسول بجعًل الكتانِ مسرحاً للعرائس، ولن نكرَه دَمَ الشهر.

#### \* \* \*

ليس موجوداً لأننا موجودان. ترك لنا الكرسيين الأبيضين لنضع السيرة الذاتية موضع التطبيق. الغائب الذي تعمَّد نسيان النبيذ والكاسيت لم ينزعج حينما استهلكنا أنبوية الغاز، لأنه التقطّ رائحة الجنس في سجًادة الطُّرقة. هو على الثغر مملوء بنفسه بعد أن دفع فاتورة الكهرباء في الزيارة الأخيرة، لكي يتيح لنا أن نطفى النور بإرادتنا عندما نحتفل بالماضي، ونجتر صور الزفاف، التي أكدت لنا أن المنطقة التي خلف الأذن لم تأخذ حقّها من صلوات الرجال.

هوفي المدرَّج يحاضر الطلاب عن مصادرِ الطاقة، ويعلِّمهم أن الجدرانَ يمكن أن تصيرَ من موادِّ الرُوح، إذا بلَّها عَرَقُ الغرباء.

\* \* \*

شرودُها دليلٌ على أن الانحرافَ مِا زال ينتج بشراً خصوصيّين، وحُكَمٌ بأن هناك مساراً سليماً عند الأشقَّاء، من قبيلِ الاحتفاءِ بالمتروكِ من أجل تعديلِ المكان إلى يحر.

ستُظهرين لحةً من الغضب الصناعيِّ. عند هذا الغضب سننجزُ اختلالاً مؤقَّتاً ينوُّر سلامةَ المسار، ويساعدني على إدراكِ أنَّ ما بيننا لن تُزيلَه المكنسةُ المهربائيةُ، نظراً لأن الوداعَ الذي نقرَّره كلَّ ظهيرة هو مشهدٌ لا يُتقن مديرُ التصويرِ اقتناصَه بالمهارةِ المنتظرةِ من محترف،

\* \* \*

لو اتفقنا على أن الأزرارُ الطوليَّةَ فِي مكانها المحسوب، سيكون الفراقُ ممكنًا، ويصبح الالتفاتُ موقَّقًا من غُير فَوِّدةً إضافية فِي الرِّقاب،

حينئذ سنصير ملزّمين بقسط من الشفافية حتى نرى الرجلُ راكعًا على ركبتيه وهو يفكُ بأسنانه الأزرار التي يخ مكانها المحسوب، لنغدو أمام مجموعة من

الأنصاف: نصفِ جسدٍ، ونصفِ ثوبٍ، ونصفِ مبرخةٍ الكراهية.

#### \* \* \*

غاضبٌ علينا لأننا كسَرنا شيشُ النافذة، وبوَّشنا سقفُ الطابق الذي تحتنا، حتى أن الجيرانُ عاتبوه ملمحينَ إلى أنهم سمعوا مواءً قطط في أكثر من فجر . لكن شَيئاً بداخله كان مهنوناً لهذا التعدِّي، حيث تركنا بعض اتساخ على جلبابه المهجور، وأفهمنا الحيَّ أن سرقةَ بيت تتسرَّبُ منه في أنصاف الليالي تلويحاتُ أيد

مسألةً عسيرةً. عندئذ يراوده الاعتدادُ وهو يرسم معدّلُ العنف عند الجماعة البشرية، لأن الغرباءَ حرَّكوا فعاليةَ السَّخان، وأدخلوا الهواءَ إلى قطن المراتب.

# \* \* \*

كانت تؤلمها كلما طاف ببالها الأذى، فحرَّرتُها أمامي بعد أن عَمفَتَ: أريدُ أن أخلعَ الكوتشي. هذه الأصابعُ تسحّبتَ في صباح إلى المحطة، تاركةً الزوجَ نائماً. بعد أن عَبرتَ الحَجِّرَ، لم تَخَلِّفَ قُصاصةً تدلُّ على مقوِّمات الهروب.

أخذتُها في همي منتشياً بالعيب الخلْقيِّ في السَّبابة. هكذا فإن فوتوغرافيا الأصابع أبقى من تحريكها كلما أُنهكتُ الأصابعُ من كثرة الحَصَى. محكومٌ علينا أن نبدو متماسكين. فإذا كانت الدلسةُ صعبةٌ، يمكن أن نستفيدَ من بياضِ الأكاذيب، ونوقِظُ الحنكة التي علَّمها كلُّ منا لصاحبه في سابق العهد. هناك أمورٌ معاكسةٌ؛ كأن يتذكر أحدُنا شِجونَ الآخر، وهوما يوجِبُ اتساعً الحيلةِ حتى يستحضرَ كلانا مزايا ربع قرن من الأخوَّة.

من جانبي سأتذكر أنك أنفقتَ على شقيقي الصغير طيلةَ السنوات التي قضيتُها نزيلَ المبرَّةِ، وأنكَ كنتَ أمينَ السَّر فِي تشكيلنا العُصابيُ.

لستُ أعرف ما الذي ستتذكره بخصوصي، لكن هذا الهواءُ الراكدُ ضروريُّ.

\* \* \*

كانت لم تزل تعاني تورُّما من الدوران حول منازلَ لم تجرُّبُ لها أزقةً فرعيةً، فلم تُعمل المُبردَ في أظافرها إلا حينما توتَّقتُ من أن هذه الأَظافرَ ستحتكُ بذقنِ الرجل، بعد أن جذبتُه من خطّمه امرأةً تقيم علاقةً معقدةً بأصابع قدميها: فإذا انتعشتَ المودَّةُ بين المرأة وأصابعها اشترتَ حداءً ذا ملمح نسائيًّ من أجل خاطرِ الأوبرا، وإذا ساءَ الظنُ بينهما دسَّتُها في القالبِ المهملِ، قبل أن تبرهنَ على أهمية الوداع في تطوير النفوس.

حالُها الآنَ هو امتداحُ اللواتي قطعنَ أصابعُ أقدامهن وسرنُ من عُيرها آمنات، معفيًّاتٍ من وضع المانيكير للأُظافر كلُّ ثلاثين سئةً.

كم تعذَّبتُ هذه الأصابع؟

# \* \* \*

انتهت الكَفَالاتُ يا أَخَي، والنَشُوةُ النِي أَربِكَثَ ساعديًّ جعلتْني مستفرقًا فِي إزالة الندوب، وإقتاع حبيبي بأن استعداء السلطات لم يكن متعمَّداً. لا تَحْزَنُ، فليس أحدنا مورَّثاً في الخَلق، ولم نتبقَ لنا مهمَّةً سوى أن نشدًّ الروحَ من حضيضها. وأن نؤمن بأن أحداً لا يعبثُ، إذا كانت التي أدرجتَها في قائمة المطاريد علَّمنْني أن الفشلَ هديةً الآلهة لمدمني التقوُّق. مطلوبً إذن أن نمتَنَّ للعكارة التي ربَّبت الأوراقَ، وأن نضعَ رُبعَ القرنِ على الطاولة، لنصبحَ غيرَ مسلحَيْن. طال الصَمتُ، لكن تقديمَ الماء المثلَّج كان يعني أن السنين لم تكن ضمنَ قائمة المشتريات.

## \* \* \*

عندما اكتشفتْ للمرّة الأولى ذلك العُشبُ أخذتُها الصيحةُ، فواردٌ أن تكونَ احتاجت لأمَّها كما لم تحتَجْ، حتى تنكسرَ عيناها في حضْرتها من رَبْكة الفُوران، وواردٌ أنها كلما حدَّثها الأدباءُ عن النَّحل صَمَّتُ نفسها إلى نفسها بتشنج خشيةٌ من أن يشوِّشَ المشبُ على دقةً الطَّرْح، قضمتُ عينةً منه من غير أن أكون

مفوَّضاً بزراعة الحياض، كما لو أنَّ غلماناً من الزنوج يحطوُّن عليه حطباً يصلح لحريق مميَّز ثم يرفعونه، فيجيء غلمانٌ آخرون يرشُّون جيوشاً من الثمل ترعى في سراحها توطئةً لإقامة البيت، ثم تتلاشى الجيوش. أعلم أن ذلك الأصل بعد ثلاثين عاماً سيغدو أبيضَ ناحلاً، بينما النسخةُ التي أستلها من دُرَّج مكتبي في ليالى الخسارة ستظل بعد ثلاثين عاماً سوداء كُثَّةُ بفوحُ منها لُغزُّ لم تَحلُّه الأجيالُ. هذا النُّشبُ عصَّبَها عندما تخبُّطت في المرآة، إذ لاحظت بقايا من لُعاب رجلها ما تزال طريَّةً عليه، كما لو أنها مربوطةٌ بحَنكه منذ تَفرُّ طَتُ أَسِنانُه على الحَجَرِ . كيف صارت ترعاه بالجُسِّ، ناسيةٌ حقدَها على الخالة التي عالجتْه بالعَسل، كما لو أنها صَدَعتَ لأمر يعلِّمها أن هذا الدغلُ مماثلٌ لرؤيتها في الصاة. ستنفرد بأبطالها بعد أن تُوقنَ أن العربةَ أخذتَه إلى -حديد الجو. لن تُجيلَ الطرِّفَ في المكان حتى لا يفاجئها المسنّدُ، ولن تدخلَ المطبخَ لأنها لا تحبُّ الضَّغطَ، بينما تَقَطَّعُ لنفسها: لم يكن من الضروريُّ اصطحابُه إلى حيث ترتفع المناديلُ فاضحةً تهافت الذين لم يتلقوا تربيةً صُلبةً.

يكفيها أن تطرد التفكير في أنه نائمٌ على المقعد المنزاح للوراء، ليمكنها أن تغفو بعين واحدة، وتستدعي أبطالًا مشكَّلينَ طابوراً بزيِّ مُوجَّدٍ ومرتَّبِينَ حسَّبَ عُموً الجُرح.

كَتْفُه مِثْقُلٌ بِالحقيبة، وهي مِتْقَنْةُ وحدة:

لا تتمنى أن يترك العابرُ بأحشاء تلميذة المدارس نُطفةً تشبه أمَّه التي أحبَّتها برغم الفارقِ بين القبرِ والضحكةِ المشفوطة للداخل

شاخصةٌ أمام الشمعدان مشمولةٌ بالارتعاش الذي -يسبِّبه بُغْضُ الطائرات: ليس السريرُ شاسعاً كما قد تتوهم النسوةً، وليس الفراغُ جليلاً كما قد تزعم امرأةً توتّرها الوحشةً كلما نزل الشَّخصُ الذي لم يكن في الطابورِ أصلاً لابتياعِ حاجياتِ الليل، فظلَّتُ تتجاهل المطبخُ حتى لا يهزمها التُّقُلُ.

#### \* \* \*

حضورُها في صالة المعادرينَ ذكَّرني ببندقية الصَّيد، خاصةً أنها لم تقصد إهانتي حينما تكلَّمتُ بانشراح عن افتتان الصغيرات باللوكيميا عند أهل الأدب، ولا حينما نامت في فراش الخال. لذا فنحن نحتاج إلى سُكَّريَّات، لنفهم بشريَّة أن يكون هناك ناسٌ لم يقدِّروا فَتُلَ الكَلَّبُش في الرُّسَغ ، ثم ظلوا طوال العمر يبكون الكائنَ الذي لا تُحتملُ خَفَّتُه.

تقصنا شجاعة الاعتراف بأن مستقبل الطفلة كان رَهناً بأصابع الجيل المقدّس. فلا يجدر أن نديم التفرَّسَ في الأضابير حتى لا تتهرَّأ الشَّعَرةُ على رأس القطبين. كلانا مضطرُ إذن إلى التجمُّل، لنعرفَ أننا لسنا صُناعَ المساطر، ولا عملَ بيننا للوسطاء حتى لا تُعلقَ الدنيا حسابنا المفتوح، قبل أن نعي أن المجروحة بنا تنتقل من حافة إلى حافة. لن تكونَ القبلةُ زائفة، لأن ربعَ القرنِ سيفرُّ من المدابغ، حينما نفتحُ عيوننا على الطفلة التي لا تستحقُّ أن تصيرَ عرضاً من عروضِ مسرح القسوة.

# \* \* \*

شأنُه شأني، معتوهً ولا شهادةً له في المحاكم. سلَّمَ الفتاةَ السوداءَ المداخلَ التي تجعله مذلولاً، فلم يستطع أن يتود المسروداءَ المداومةَ بحذَق بيوت الخبَّرة. في حالة كهذه دسُّ قان جوخ حياتهَ بين فكَّيُ فانتشَر الإمتاعُ، حتَى وضعتُ الحليبَ كلَّه على الرأس، وانخرطتُ في تصفيف المستقبل جوارَ بعضه. ثمة اختلافٌ صئيلً:

الفتاةُ التي تستعينُ بالمنوِّم لكي تصرفَ أشباحَ حاضرها تزدادُ سمرتُها في الساء الذي يمرُّ فيه الخيَّالةُ. هؤلاء معاصروه المخابيلُ، أقلُّ رَزانةً من معاصريُّ الذين أوصوني بقطف الزهر بخفة الإلهام من غير التورُّط في مأساة الحديقة. أما هو فقد أُرسلَ أذنَه اليسرى في حُوالة لامرأة يلزمها أن تلمح في الدمِ الذي يشخبُ علامةً غير التلوَّث.

أشرقت حقول القمع، فقكرت ألا أقول لينها كانت هنا في المتحف لتعرف أن التقاليد منّة لا تُمنحُ القافز فوق كلّ سور. غرفتُه صندوقُ سحّر: نفسه الحدّسُ الذي باغتها عندما شاهدت المؤلّفات على الحصيرة والبالبته على دولاب الملابس. بيني وبينه ضلال القوى إذا شُلّت الأيدي بفعل زيادة الأصفر. فلا يحسّنُ التصنعُ: ينبغي أن أكونَ في جانب الحق، وأعترف أنني تمنيتُ لو كانت معي: نفرُ الكتالوج سويًا، ونستعيد المعاطف عند خروجنا معا. وقبل ذلك نكون قلّدنا بعض المراحل؛ أنت تصبحين القبعة البابانية، وأنا

أصبح المقعدُ الفارغُ، حتى لو سخرُت في الطريق من ذلك العبيط الذي قطمُ أذنَهُ.

#### \* \* \*

خانني الأصدقاءُ. هذا فألَّ حَسَنٌ، لأنه يتيح للمسام أن, تتنفسَ في آخر الليل. كانوا طيبين تماما، فلم يتخلوا عن رقائق الحرير ساعة الصَّفر في المودّة. ومن أجل هذا فإن الفخاخ مسألةً مفيدةً من حيث أنها تهبُ السلام العادل فسحةً لأن ينتكس.

خانتي الأصدقاءً، لأنهم ضاقوا بالضحك في الصباح الذي ضقتُ فيه بالصناديق. وعندما حاكموا جثتي في شرفة قليلة الضوء كنت أمرَّ بكفيَّ رقيقا على بطن حبيبي الذي حذَّرني من الإفراط في الرهان. كان يعرف أن الكراهية أقوى من الحب، في حين لم أكن أمسكتُ بعد أن الطبقة التي التممنا حول أشواقها يمكن أن تقلب الأشواق كالجورب.

صحِّيِّ أن يخونني الأصدقاء، لأن هذا المنظر الرأسيِّ سوف يمدُّني بلونٍ من الحزن لم أدرِّبُ عليه النَّفَس. معظمُ الأحزانِ التي عشتُها كانت من نوع انتقالِ الأم للرفيق الأعلى، أو هجر معشوقة في عزِّ احتدام الصَّبابة، أوفي أعمق الأحوال: سقوط مدينة عربية ساهمتُ في سقوطها بالقصائد، لكن هذا الحُزنَ الطازجَ سوف يجعلني حكيماً أغلب النهار ومصدر جاذبية لسائقي التريالات.

#### \* \* \*

# لماذا تحملقُ في السُّجَّادة هكذا:

ليس في خشبِ الأرضية نسبةً من ظواهر الطبيعة، فلا تكثّف الضغطَ عليه بالكعبين. صحيحٌ أن القبقابَ كان هنا منذ دفائقُ، مركوناً على ملتقى الأرضِ بالجدار، يعلَّقُ سكونُه على هواءِ شرقِ القاهرة سؤالاً ضعيفاً، بينما الرسومُ الشعبيةُ على جانبيه تجعل الستقبل بسيطاً، لكنها رفضتُ فكرةَ الاحتفاظ بفردة منه، فريما بعد عصور ينشغلُ المتخصصون في جيولوجيا الغرام بالتنقيب عن الفردتين لجمعهما معاً في مكان واحد قد يكون مُشابها لمتحف الشمع. ساعتها ستتجاور الفردتان للأبد، طالما أن الأقدام البشرية الحالية لم تستطع أن تضع أصابَعها في هذا الخشب الذي طار على ارتفاع ثلاثين ألف قدم. فرجاءً لا تحملق: ليس في هذه الصناعة المصرية غيرً التسلّغ، وليس في خشب الأرضية إلا آثارُ أصابع لن يسحها الرجلُ الوحيد.

ينبغي الآن أن نتحاشى الحنانَ، أنتَ جرَّبتَ أنه جارجٌ، ثم إنه باهظُ التكاليف، فدعنا نفتِّش عن دُرج الأخطاء بعد انقطاع النور في الفجر، بعدها يجوز أن يفكُّكوا أقفاصَ الصَّدرِ في مقابل أن نفكُّك القصيدةَ، فريما يُشرقُ الفرِّقُ بين الألوانِ والضعف.

## ديسوان

# الواحدُ الواحدة (١٩٩٧)

كتبت قصائد هذه الجموعة في الفترة من أواخر « ۱۹۸۹ » حتى أواخر « ۱۹۹۲ »

ثلاثية المصري

#### حسن بدوي

طَفْلُ المداراة البَهِيُّ يقوم من سَفَر إلى سَفَر ويشبكُ في الهواء عبارةً، عشرينَ عاماً أرجحتَّه الفتنةُ اليقظى على أسلاك حُلم لا يغيبُ. يقول لي: هذي البلادُ تميمةً للمشي، فاحفظها قبيل الموت أو بَعَدَ الجنون

أنا المواقيت التي ستعود بالقطن المُصفَّى فاحملوني، ثُمَّ أحُجية تراقبني وأنثى تستعيدُ شهيةَ السنوات.

\* \* \*

كم قلقاً سيطلبني؟

هنا عُمَّالُ قلبي يحصدون بُقُولَهم في ليلة التوياد

أرقدتُ الفتى في حوض يَنْسُونى:

اتكنَّ فوق ارتعاشات الأمومة، واستعدَّ لرحلة يختار فيها الصحبُّ صحباً والحزينُّ دموعَه الفُّضلي.

> الطريقُ قريبةٌ من بؤيؤ الروح، انسجمنا ساعةً في الوجد وانفتح السبيلُ،

وهذه الأنثى التي راقصتُها ستظل سوسنةَ الأقاليم.

الطفيليون يمتلكون أقبيةً، ولكن سطح بيتك عائليٍّ في أماسينا ومحتكُّ بقوس.

\* \* \*

ليلُنا خَمَرٌ ،

فطرِّز بُردةً للحالكات،

وليست الأعوام مملكةً ولكن المالكَ حلمُنا والقومُ. خذْ شعري رهيناً

واختبّره على حديدات الزنازين، احتدادُكَ في المقاهي رأفة، هات السقاية وانسني بين التلاميذ، استُمعٌ للصمت واشهد ممصميَّ: أنا اشتملتُ كمصطفى، وذجوتُ.

\* \* \*

هل يكفيكَ قرطُ جميلةَ الذهبيُّ؟ كان عليكَ شمسٌ من حسابٍ عَلْبرٍ فكسيتني. عُلِّقُ صباحي أو صباح السيدات العاشقات على فتيل ضمادة الشيخ المسِنَّ، وعشَّ على شَنْ البداوة، هذه الأيدي ستخلق من مسامير القوارب، والأنوثة بيننا شصَّ تداريه المقائد، عندنا عنب نؤجله على اسمِك، هل سنعجيك الشطائرُ ؟

\* \* \*

ليس في عينيكَ ما يُنبي بأني قد هُزمتُ، الوردُ مقصدُنا وأنتَ الحاملُ الأبديُّ للنجوى وأبخرة المحبينَ، التفتُ واسأل صنائعكَ الأخيرةَ:

> من سيمنح للخليل الصَّفْوَ؟ هذى ليلة أخرى لنا،

يا ربما هجسَ الحيارى بارتمائكُ في الهوى، فامرح،

وسُقَ عمراً كبرهان على أن الزراعة مُجْدُ أمي، والتفلسفَ أولُ النزف.

ابن أختي أنت والمعنى بداك،

وأصدقائي من وصاياك القليلة طائلونَ. عيونتا أرقى من المُرَبَّعَة التي ترجوكَ،

أو تُحصي عليك الأضلعَ المخلوعةُ.

البلدُ الحرام مقرَّحُ

فاذهب طواعية إلى بدء.

جميلةٌ تسكبُ الماءَ المقطِّر فوقَ صدر المتعبينَ،

وترشد الزوار للدنيا،

وتقرأ ما صنعت من الدفاتر عند أَذني، صوتها يُلقي على الطرفات مشبَحة، تعدُّ فطيرةً للجائعين وتبدأ الإضراب.

لا ليلٌ بحجم طفولة.

طفلُ المداراة البهيُّ يقوم من سَفَر إلى سَفَرٍ، ويطلقُ في البراح سحابةً بيضاءً.

\* \* \*

كم قلقاً سيطلبني؟ هنا الفسطاط بنتّك فادُّخرٌ مِسْكا لها، وقصاصتيّن من المواثيق.

الليالي ضيِّقاتٌ عن أصابعنا،

فخبِّئُ وردةً،

واذهب خفيفاً كي تعود مع الصلاةٍ،

النارُ مُوقدةً بصحن البيت،

سوف نعد شاى الصبح:

كبرى العاشقات بجانبي،

فارجع بهرولة لنشربَه معاً.

#### صلاح عدلي

خُلَت الأيادي من فتوحات الصِّبا، والقلبُّ لا يخلو من النَّاي. اختلافاتُ الليالي حكمَةً يا صاحبي، ويشارةً،

لم قلتَ للرفقاءِ في اللحن الغريب: أتتركون جميلةً نَهْباً لموتِ جاهليُّ؟ نامت الأوجاءُ وقتا

> واستفاقت فوق لحم العاطفينَ. ابدأُ بلحمي واستعنَ بدماي كي تخطو إلى العَلم الّرادِ.

منا مَدَى،

ليست عليكَ لياسمينَ مُودَّةً،

فبَّلتها وشرحتَ درسَكَ باستفاضة مُلهَم،

وتركتَ في ذبل الفساتين اليمامةً -

كنتَ ترمقني وراء الباب

أَلْعَقُ فَشْدَةً رِيفَيَّةً مِنْ حَلِّمتَيِّن،

فُخنتنى بالهجر.

موعدُنا المُعَلَّقُ لم يَحن،

لا تنتظرني في الميادين التي عرفوا خصائصُها على كفيكُ والقمصانُ.

هل حلَّقتَ أم عاصرتَ بادرةَ التأزم؟

مستمرُّ أنتَ في عهدي،

ومخلوعٌ على العتبات،

لا غفرانَ يُرضي ساعديكَ سوى انكسار المُتَرفِينَ. عليكَ أغنيتي ولَهُفُ جميلةَ المخطوفُ،

قلنا في الساء المشتهي:

ليتُ المآقي خُرَّةُ لنكونَ مدرارينَ.

أنتَ خرجتَ من أسّر المرارات، استرحٌ يومين من عينيك والجدلِ، استمعٌ لي: ليس بين الحزب والشُّعر اتقاقٌ طائقيٌّ فالضلوعُ وسيعةٌ، ورجاءٌ أجملُ من ملائكة محنَّطة. خطوتُ إليٌّ عَكسَ القلبِ هيماناً فقل لي: كيف سَرَّبتَ البيانَ إلى يديٌ وأنتَ تقذف بالكُرات إلى شباك فريقنا القرويّ؟

> لستُ أعرف أنه من طينة الكهّانِ، قلتُ: شقيقُ بنتي،

قالت لي جميلةً:

وانفعالتُه تقيَّةُ رحمةٍ. شريثٌ عصافيرُ الشوارع من يدي، وحديقةُ الحيوان مقفرةٌ

سوى من عاشقٍ فردٍ يحط غزاله فوق الغزال،

وينثني.

لا تنتظرَني في الميادين التي كشفوا لفات نخيلها.

أو سجَّلوا بصماتها فوق البنفسج،

حِدْ عن المعلوم من خطو،

أنا لم أنه بين يديك أسئلتي،

ولم أشرحٌ غرامي في اجتماع الدعوة السنويِّ. موعدٌنا الملَّق لم يحنّ،

لا ترتقبني تحت أمطار الجنائن،

هل أدلُّكَ أين أكمن؟.

إنني في كفك اليسرى أعيشٌ أُعدُّ بُرهاني لقهر خطابك السحريِّ، فافتحْ - حين ينطبق الحديدُ عليكَ . كفَّكَ كي تراني،

> ثم نكملُ ما ابتدأنا من حوارات مؤرَّفةٍ، ونضحكُ

> > مَرَّةً.

## مبارك عبده فَضْل

راق الوجودُ على اليدين وشَفَّ دهرٌ،

كان يقطع هذه الأفلاكُ مَشْياً،

يكشفُ البِلحُ المخبُّأُ للحياة،

وينتمي للمُّضْمَر البشريُّ.

نامت في وسادته هنيهتُه على الأوطان وانسابت مُننَ.

قلتُ: انقسامُ الورد لمُّ عابرٌ سيزولُ.

غامت مقلتاه کمُدْنَف، رُ

لا تحزنُ إذا انكسرتْ غصونٌ في تكيِّتنا البعيدةِ، هذه الأحلامُ طافحةً،

ولكنَّ الطرائقَ ذابلاتٌ.

أنتَ يا صوفيٌّ طائفة النهاريِّين، كيف ستريأ الصَّدعَ القديم؟ أنا رأيتُكَ في مسيري:

كنتُ خاطرةً تؤلبُ نفسها تحت القفاطين القديمة، تهتدي بالروح في فيضانها الذاتيُّ، تسكبُ للرعاة نصيبكُ المقسومُ من قلقِ الجبين ومستحيلٍ أزهريٌّ، ثم تخلعُ في الخُليَّة جُبَّةٌ وتنام مثل الذئب.

رفرفةً ستنزلُ،

قاهراتً في الحواري،

قاهراتً في النجوع،

الشوقُ مشكلة وهذا القلب أضنته الرؤى، با شيخُ هل من جمرة في النفس؟

كان المفرّمُونَ أهلَّةُ والماءَ يحبو، «قُرِّنَةُ» انتبهتْ عليكَ وأنت تصنعُ من مآذنها المناجل للحصاد الموسميّ،

وتختفي في القاطرات. المَزفُ موصولٌ فكيفَ يجوعُ نيليُّون؟

ها بدنی استوی،

عدني بأغنية لأعرف أنني لم أنشرخ،

وادخل عليَّ بنَفُدَتين،

ودلىي:

هل ستكفُّ كفِّي عن ملاعبة الهياثم، أم ترى ستعود للعزف؟

اعترف

نوبيَّةٌ هذي الحَصَاناتُ القليلةُ

فاختزنها ساعة

واشرخ فؤادك بانحلال الأرض في دمنا منابع

ليس في الوجع اختلافً

فاتجه لي لتسألني:

متى سيحرِّرُ الشِّعرُ الأصابعُ؟

خُصَّني بالقول،

أَثْمَلُكُ التَشْرِذُمُّ،

فانحنيتَ على الحمام كأنّ ستحصى الضائعات،

وكنتَ تهمس:

يًا جميلةٌ جَهِّزي الشُّعراءَ.

أنت أخو أبي،

فاحفظ مواويل الصبابة تحت شرياني

ولا تغَفِلُ دواءً الضُّغَط،

أمي فوق رأسك بانشراخين،

افترضَ خيرا ولا تغمضَ مُفتَّحةً، فهم يترصَّدون مسيرَ رأسكَ حين تينّعُ. هذه الأحلامُ ممكنةً، فقم سيراً على قدميكَ نحو نوافذي: أعط الجميلة لي. وسلمني الإشارات الضروريات. هل أبلغت أن زنازن الرؤيا اسمُها الحركيُّ في هذا الدجى: حُرِّيَّةُ؟

## خليج المرايا

(يدورُ على نفسه الحقَّ، يلبسُ أقنعة من حرير القلوب، ويمشي على السِّلك ملتبسا بالغوايات: تنخطف الحدقاتُ إلى شهده الدائريُ، وتصبح. فِي شَدَّة الخيط، أوطاننا دُميةُ)

هذه ظهيرة غيرُ شرعية: شمسٌ مصنوعة بالمدّات، وأفتُدة من الفلّين تطفو على الخلجان، وبينهما حضارةً زعافٌ وماءً غيرُ شرعيٍّ.

صرخ ابن جاري: هواء غير شرعي في أصابعي، وحكومات تطل من مشرحة أبى الريش سالمة. لكن الملقِّن ما زال يصرح: دمٌّ غير شرعيٍّ فِي الملفِّ والخوذة، وريق متعدِّدٌ الجنسيات فِي فمي.

أنتَ الذي علَّمْتَني أن الخُطى تصنع الطريق، فكيف تفصل الوردةَ عن أمراضها العائليَّة؟

الطُّهاةُ جاهزن وقُبلة الشَّفَة السُّفلي محرَّمةٌ، فكيف خذل النزيفُ أمي؟ لم أقرأ « الأمير» لكنتي أراه في الهندام والقبضات. أنتُ تكره الكنوز في العمائم،

فلماذا لم تنتشل إسحاق الموصلي من جُبِّه؟

(يدورُ على نفسه المقُّ، تلمع فوق المرايا الفتوحاتُ مدهونةَ بالمحبة، والنَّفْسُ أمارُةٌ. كتفاك أم العصفُ مستَترٌ في الخلايا؟ مواقيتُنا أرسلتُنا إلى الدبح منتصرينَ: يتوجنا مرمرٌ طائفيٌّ)

أخطا وأمحو: القصدُّ والسبيلُ شفرتا نَصْل، فمن يعيرني حنجرةُ لأصرخ: ارفعوا أحذيتكم عن بايل؟ حطَّ الغزاةُ في سريري فرفرف لقلقٌ يموت. كتبتْ جميلةُ على شاهدة: شرفة القرصان فخٌ.

كلُّ البواغيز فاسدةٌ، فقولي للمحزَّبين: الشعراء لا يحصلون على بلادهم هديةً من الخُطُّ.

> أحتاج حُلكة صافية لكي أرى صديدي، وأحتاج أن أقرأ الفصول كلها:

من القضم حتى الاحتراب.

فكوني لساني عندما تنهض المقاصلُ في البيوت، واسألى بغتة: هل كرّبلاءُ أشرفُ من مكة؟ صُنَّاعُ المحارق مرهَفُونَ،

فكيف يفرِّق ابن جاري بين الفرات والشبح؟ كان اجتماع السقيفة عامرا بالمحبينَ: محب ١: غبارٌ وفتنةً،

محب ٢: ثروة تهزم الثورات والرصاصُ عادلٌ، محب ٢: أطفالُ نينوى يجيئونَ في الحلم طائرينَ، محب ٤: الثوراتُ تقتل نفسَها بصبوة الكرسيَّ،

محب ٥: حصن يضيعُ وأفق يضيقُ، محب ٢: وإباءُ الروح والعهدُ الوثيقُ، محب ٧: وما الحربُ الا ما علمتم،

محب ٨: عيد الطفولة أم يداك يمر بردَّهما على ناري؟ محب ٩: فأمرٍّ ق مظلمتي ثم أكتب فيكُ قصيدة،

محب ١٠: زهرة الشرِّ مورقةً،

تُعوزنى زوارقٌ مخفيَّةٌ لكي أفهم الريحُ وأحصي بلادي، وألقطُ السؤالَ الذّي دقَّ بابَ السقيفة: كيف أذود عن الكوفة من غير أن أنقذُ الحجاج؟ قال المرابون: إسرائيلُ طيبةٌ وكلُّ حليفٍ شهيد.

مرَّتْ جميلةٌ خلفَ مخبأ الرونيو وتركت شفرةً:
البلاغةُ فوق كلَّ جثة،
والمجرمونَ سواسيةٌ كأسنان المشط.
وأنا أمرُّ على بلادي حلسةً أعيد سؤال أمي:
هل جنينُ أبعدُ من بُخارىُ؟

قال ابن جاري: ماذا رأيّتَ من ثقبٍ؟ فقلتُ: مدنّ سلسةً.

والمصاحفُ فوق تورنادو وسكود، محمد بن عبد الله دستورٌ خصمُيْن، وقميصٌ عثمان يخفقُ فوق كل دُشمةٍ. ليس هذا السائلُ علي الرمل دمي، وهذا الذي يجري في عروقي ليس دمي، هؤلاء الأعرابُ المنهارونَ ليسوا عشيرتي، تكلم يا لسانَ الحزن:

عاصفة الصحراء ليست عاصفتي، ولا أمَّ المعارك أمي. فلماذا منحتني هذه العفونات فائلاً: إنها خيرً أُمَّة؟

(يدورُ على نفسه الحقَّ، سيُّدنا الزيتُ يصحدُ فوقَ الجماجم مؤتزرا بالإله، يدسُّ علي الدمِّ دماً ويتركنا ساجدين، الرعاةُ استفاقوا على قارع عَسكري، وأهل الزارع يصحون في قبرات المشانق، والسيْدُ الزيت يُخفي المحفَّات في سُترة المشرقيُ ونفاثة،

سوف تمشى الجنائزُ في نجد والقادسية، والسِّيدُ الزيتُ بحنو على كلُّ أرملة، ويُمَسِّك من يغمض العين مسيحةً من رعوس بقطّفها الرعب، هذى المضاجع مهجورةٌ من لهاث الأجنَّة معمورةً بالبياض السلّح، حاء المحارث بدفع خاتمه في مقايضة كي يفوز بوطن وشاحنتي سكر، وعلى النجف الأشرف السيدُ الزيت يعلو. يُخيِّرني بين خُبري وقَيْدي، ويبني المكائدُ في قبلة السُجدُيْن، بدورُ على نفسه الحقُّ دورتُه الستميتةُ والسيدُ الزيت يرقص مؤتزرا بالاله)

> يطلعُ عليَّ ضحى ماتبسٌ: لصوص في بُردة الرُّهبان،

أوطان تُحرِّرُ بالأُجرة، بغيُّ على مئذنة، الفا طلعة جوية كلما دقت التاسعة، جماهير مسيَّرةً بالريموت كونترول، تجار حشيش من سلالة إبراهيم! كيف أفرز الدرَّ من القارية هذا الغَلسَّ؟ وهؤلاء الذين يسوقون قلبي: مجاهدونَ أم عسسٌ؟

أنت فتحت كتابي وقرأت: خذوا خدّي سقفاً للبَصّرة يحميها من ليلِ أبابيلَ، هنا الأكفانُ مرتَّبةٌ بالحاسبَة الآليَّة، فاغتسلي في المُهْل وحُطِّي القمصانَ المكذوبةَ في النارِ، فلسطينُ ابتعدتُ كالحُبِّ،

ولكني لن أدخلها تحت بيارق أيلول.

انتبهي، تلك نهايةً شُدُو القوميِّينَ:
السَّفَّاحونَ الصُّغراءُ
يحاجُّون السَّفاحينَ الكُبَراءَ،
وبينهما تاريخً يهوي في بئر سيانور،
ومساحيقُ تزول.

## صحراء منزوعة الأصابع

تيه من ورق مقوى،

وأفتَّدةً مطبوعةً على البنكنوت تنزفُّ،

كسرُتْ رقابُ البلاغات،

لكنُّ محطةَ الإنذار شامخةً،

هنا ختمُ أمى: زاهيةُ السيدُ نصَار

وخلفُ الستائر فتيّ يقلُّبُ الوثائقَ الرائجه،

عساه يرى: لماذا تصيرُ الفرائصُ مقسومةُ

بين الحكوماتِ والعشبِ الإلهيُّ؟

سَهِرتُ عناياتٌ وأجهشَ الأطباء،

هذا طوى المقدّس

وهذه المرأة التي تحبل نيابة عنى،

فمن ذلك الجنر الُ الذي يُخفي دمعةً في السيفيِّن المتقاطعين؟

كظيمٌ ابنُ كظيم

كانت فتاةً دُرّاجة تحدثني عن شقائق الجامعة، فرددتُ: الإندارُ البكِّرُ عكسَ عبد الحليم حافظ، عساكرنا موثوقونَ إلى حزيران،

والماءً لا يفصلُ بين المأتم والمأتم. قلتُ: إبراهيمُ أصلان ليس مؤرِّخ الخراب، . ولستُ منسَّقُ الأعلام البيضاء،

عندي قتاةً لم يحفرُها سوى الشبينيين، ولم يمتْ بها سوى نطف خمس ألقتْ بها فتاةً دراجَّة تحتُ قبْلة، زمُرُّدٌ مُراقٌ ودَمَّ فِي كشوفُ الحساب، تحرَّكي جهةَ الجنوب لمل أمراً يفجؤ الرهطَ،

كيف اصطدمت في قرح سانت كاترين؟ لا تضعوا أمام القضاة قلبي،

أرى أشباحاً يفردون الخرائط القديمة،

وليست المناجاةُ للزُّناة،

قالت المرأة المُصفَّاةُ: لا تتحررُ الأوطانُ بالفقه الدستوريُ، خذوا عَيِّنةً من كبدى تحت المجهر،

ودبِّحوا الفتوي:

هل أنتمي لكلينيُّ أم لقَاصفي أبي زعبلَ؟

كظيمٌ ابنُ كظيم ومحطةُ الإنذار شامخةً،

هذا طوى المقدسُ وأولئكَ الرؤساءُ المنسَّونَ،

فمن ذلك الجنرالُ الذي كتبُ باسانه على بلاط ميناهاوس:

لا يجلو الغزاةُ بشهود النفي؟

تيه من ورق مفوّى ودم في كشوف الحساب.

هكذا بَقَرَ الوحشُّ أختَه: هيئةُ الكتاب نافرةً،

وهذه فتاةً درَّاجة تراجعٌ سُنَّةَ البَطْش، مرَّةٌ أتاها رعاةً الانقلاب،

فأزاحت الآلة الكاتبة عن أمَّ القرى، وقالت: كمَّ سَنَةً قضاها الشاعرُ في حَبْسِه؟

فاخلع نعليّك دونك ختم أمي: زاهبة السيد نصار، مُرَّت تهزِّع على المقرفصين البرامج والقمح، وتخبِّع الأسى خلف المذكرات، هل طلبّ سائقو القطارات خمسين مليما؟ لم يعد المفهرسون بالنبيذ والخردوات، وما من مفكّر رأى الوشيجة بين خطواتها ورقبتي،

كان رواقُ المهرجان عامراً بالمدسوسين والوُعّاظ،

هيئةً الكتاب نافرةً، حُكَثَ لصاحبي عن العائلة وأقسام الجراحة، وتركتُ على المائدة ذاتَ الهمة، لكن أحدا لم يفكّك الهواءً بين قطمة الرأس واضطراب تلاوتي،

> كان أصفرها زاهرا خلف مجمّع الأديان، فلم يُخف لؤلؤة المخابرات، فالت جميلةً: الشعراء يشبهون الهوائيً، فردٌ سائتو القطارات:

نحن سُقاةً الهوى فمن يعالج الربوَ؟ مضتُ طوابيرُ العازفينَ تحت إبطيها، فاستيقظتُ في آخر التراث، كأن علَّمَ النبات معلَّقُ في أذنيها بإبرة لكن مساءها مرمَّمٌ،

هرب المزيِّفون إلى الأضابير، وبات سلاحُ المهندسين مغدوراً، فأمسكَ الشالُ عينَها اليسرى، مؤخرا صار جلدها حنطيا ولها أجر الخطأ، فلماذا جرجرتني المآذنُ المكسورةُ في معصميِّن؟ كانت وراء محطة الإنذار تصرخ: مرق الشهابُ على منازلنا فخُضنا عمرُنا المرتدُّ/ هل فَرَّتُ على أبراجنا أممٌ ومغزلنا عصيٌّ؟/ هان ودَّ فاستباحتنا ممالكُ عبدةً/ لا يسلم الـ/ صدر النجيّة ليّن في الربح محروسٌ/ فكم قوساً سيلزمنا لنعفى الروحُ من سقطاتها ونؤوب؟ / داري في هشيم الشجِّ سابحة ولكني الصُّوي/ هيِّيُّ حروفاك يا كلامٌ فلي على مهر الطبابة دلة/ شرف الرفي / يهوى هواك/ أنوثةً أولى وآخرةً تريق الكهرمانَ على سَبِيٌّ/ أبهذا المستجيرٌ من الولاية بالولى / يظل جرحٌ فوق بحريها يكلّمني: أنا من شهوة الحرية انجلبت قطوية/ يا زمانَ الوصل صلِّ شرقى بأمسية الختان/ على الأرائك ينظرون فأين أخفيتم يمامي؟/ أهل أختى خلف أبواب الحرابة واقفون/ الليلُ خصمٌ للدجي/ ءُ من الأذي / لفَّت جميلةُ رأسها بقميص واحدها وناحت: يا وحيدً/ ضريبة المال انحيث وضربية الضياط في صرر الخفير فأين يأتيني

حبيبي؟/ ذي صوامعنا على كنف اللواء مخمسًات بالبريق الحرّ/ يا كبدى اشتعل / حتى يُرا/ كل الصبايا ضارعات / كم شهيداً شقَّ أوردة ليمشي فوقها العملاء والمفتي؟/ خلاء هذه الأوطان من غزل البنات ومن تفاصيل الخطى/ فَ على جوا/ لا بيرق في الكفّ لا سمك على نار الليالي/ كلُّ سارية بضائع والنشيد خديعة / قالت على جرف المضائق: جهزوني للجحيم وجرسوا الوزراء/ أسلحة الإشارة سلَّمت شفراتها للدائتين / انغلُ بجوف جنائزي يا غِلُ أختي في انتظار خطيبها منذ الصبا / نبه الده.

كان بين يديَّ بدنُّ ثريٌّ بالثريّات،

مرَّتْ أَطْافري على عظمة الساق فانهارت رؤى،

في مترين ثوى ذراع سعيد فراج؟

قلتُ: مرمرٌ زماني وفخذُك على الدِّست استوى

مخطوطةً الزراعُيين مجهولةً وهذه صحراءٌ منزوعةُ الأصابع:

امرأةً عليا تسُقِط حملَها تحت المنصات،

وتحفر على شاهدة:

ثلاثون دبابةً تساوي عابدين،

ليس إرثي سوى ختم أمي: زاهيةً السيد نصار،

فجلُّ الفدائيُّ والمفتدَى،

حوَّمتُ حتى تبينتُ تختهُ الفصل،

قلتُ: أسراي شاخصون في عنابر الإذاعة،

فتاةُ دراجة خلعتُ عن الدلتا رسالةُ الغفران،

ومسحَّمت كراسة الإنشاء للجرحي: طابا غزالُ البر،

ليلةً رحل مصلحو الأعطاب عن الرسول، فقالت ضارباتُ الرمل:

المطار الحربي عاقرٌ والأحبَّةُ مغروزون. جيشي سكرانُ يا مكتبَ الأمن،

وبنتُ رجاءَ تنازلت عن وليدها لي،

لكي أخطً العقدَ لأجيال الشرخ، لكن ذراع سعيد فراج يطفو،

يفصل سيناء عن المغريلين،

قلبي عجين والحياة منزوعة السلاح،

أوففي حقنة السكريا أمي، فإحصائيو الخسائر متعبون.

بلطة في أم رأس

#### صعب

لم يكن اللقاح بين المجاز والأنوثة لهوا،
لكنها راحت تخبّى اللوعة خلف يشمك،
وتلعن الخنازير في ثياب النص،
ما من محقق رأى الخيوط بين رعبها والمترو،
كان أهل النقل فوق شرفتها يرتبون رقصة اليحموم،
وكنتُ في مهواي أعزِّي المقرِّحينَ:
صعب مساؤها،

#### يكيت

تركتُ على الخوان نصفَ مودَّة وانتحيتُ ولوَّحتُ بجوربها المغموس في الطّمث لأبي،

كان خارجا من مسجد البحرية:

محفوفا بالخفراء وجامعي المانجو. صنعتُ ألف كتاب معلق تحت فكّيها ونمتُ

زارني أبي بعد السراح من زنزانة

قال للرجال: كان الحصار محكما والجنود مدِّرعين.

استجارت حنطية الجلد بذكرى عشيقات جدها.

وقالت: عليك ثمانون جلدةً،

حينما انكسرت المآذنُ ليلة الرِّي صحوتُ:

كانت ذئبةً وذائبة،

وثدياها على المائدة حجران أسودان،

أخذتُ أبي إلى زاوية،

وحينما انصرفَ الخفراءُ وجامعو المانجو:

بكيتُ.

# رياباً

ليست مباهجُنا سرابا:

صُبحُ النساقي، جأرةُ الوحش. الرقاعةُ، خلطة الحلِّ المحلَّى بالحرام. تجبُّرُ الفصّ. انكشافُ الكهرمانة عكسَ ماء النار، قط أذاننا الشخصيِّ، قنصةُ قانصٍ، وتحوُّل الأنثى ربابا.

أحاطني بخطته:

«ما زلت أطيرُ فيه عشرَ سنين»،

هيت: الانتقام استوى على الهامات،

والبسطاميُّ مأسورٌ في مخيلة الغير،

فجأةً: رملة بولاق استضاءت مخلِّصة أعينَ الولدان

من قذى: وقفُّ هي اللغات،

فرأيتُ ندمُ الطريق يغفو على الكرسيِّ المدنُّس،

سكنة بسكنة يرجع المستوحش إلى ملجأ

يزاول النزيفُ الآدميُّ بحنكة المصطفى:

ُ ذلكم هو المقدُّس،

ذلكم هو الجميل.

والذي ينير بينهما ليس غير أعيرة.

سمعتُ أختى تقول:

إذا شفَّني الوجدُ سأسقي في نوافذي لبلابة وبطاطس،

فكتبتُ على باب منز لها:

خلقنا الإنسانَ في كُبَد.

## الوغاظ

تدلَّت أجسادٌ مسلوخةٌ من تيلها مشطوفةٌ بعلقم، شهدتُه يقول: الأنبياءُ لا يَقتلون بالغمز، فأزاحت الخُنَّاقَ عن سريرها وباحت: نبات الظلِّ مسقىًّ بالوعًاظ،

### الفتح

شرح البلاغيون مغزى: فاقة وأباح عيسى الغوَّاص في قفزٌةٍ سرَّ: وطن بينما امرأةً الكوابيس تسأل:

هل وَطُر في وَتُر؟

قال ذاهب: كلُّ كمال كان في كان لا في يكون.

قال قادم: نحن الهيامُ بالحواس الخمس.

الروائية نامت بعد لطمة البعل،

وهم يورقون في جهل المصنوع والصنعة.

حوِّل الدفة:

لم تكن اللوثة في يد أحد،

وحينها تلاطمنا صرختُ:

هل تقذفين السنوات الخطرة إذا شهقت: يا كلبُ؟

يخرج بربريٌّ من مضجعه إلى القتل،

فراحت سيدةً تملأ القيراطُ بآثارِ مسوَّقة،

وتدقُّ في معصمها:

أنا المربوطة ع وَتُد الفتح.

#### العذابا

ليست مباهجُنا سرابا خذ: هذه شمسُ التباسِ اللغز باللغز، اختزانُ مسرَّة، ثمرٌ يطيب وكأن طابا نعدُ الزمانُ بدفئه والمجهدين بكوّة المعنى، ونصنع من أغانيج الهوى للظامئين لنا شرابا، يَعدُون كلَّ مليحة بالسلخ، كلَّ مهندسِ بالهل، والعشاقَ بالقار الذي تطهوه ساقيةُ السعير، ويصنعون من العذوبات العذابا.

## طرفة

هاكَ الكنانةَ: لا صيادَ لي ولاَ حدَّادَ للفَقْس. ظلت معارجٌ الراهبيِّ في خبائها، ودامت الأطلالُ مبروكةً، اثبتْ: فليس المَّنُون والمنيُّ طُرُفةً.

#### للتعجب

```
رأيتُه محبوساً في ديار المغرب / فاصلة / كان سقمه طافحا فانقرضَ الطريقُ / فاصلة / قلتُ / نقطتان رأسيتان / انقشع الغمامُ وتخرَّفت المشيمةُ / فاصلة / حينئذ / نقطتان رأسيتان / فار التنور من الشكل المخروط / نقطة / مساحة بيضاء / هذا ما جرى / نقطتان رأسيتان / عندما حرَّم السهرورديُّ على السيدة عصيرَ بطنه / علامة للتعجب /
```

## البقرة .

وراء التماثيل قالت: ذراعي هدف للرماة، حِكتُ في الصوامع جُبَّةً تبدل الوقائعَ بالبسملات، فَمضى نحاسُ العرائس.

هل كان أبي جائراً على نسائه الكثيرات؟ أيقظنَني أمام «الخماسين» فانفتحتُ مرابضُ،

لكن ملثما صاح: ويح للمساخيط،

دهنَ الأطباءُ نحرُها بالمّانق المحرِّمات،

فاصطفت الشاحناتُ في القلب،

وظلت جواريها حائرات بين المسلة والفاتحة. متى إذن سيفهم القضاء أن بابه الشرُّ؟ استظل عبد الغني بجميزة عشر سنوات يراقب الصاعدين ويشرب الفوات المُر قال للصبي: هل يغلب العاجزُ العاجزُ؟ وطار في سنة،

> بُكرةً: هجَّتَ المحاصيلُ، ولم تُقرأ «اليقرةُ».

# بشُخرة

ليست ليونةً مرفقيها قلنسوة الولاة، وبيدقاها على قلق كأن الريح، حاولتُ أن أكون مورِّدَ الأقفاص لتاجر الكناريا، لكنني ارتعدتُ. كانت جروحها تطيب مائة بعد مائة والهجرةُ إليها كنايةً عن غسيل كُلية. صاحت حلكةً: نحرُّر الأقصى بالمدائح، لا ملامةً: انكسرت درَّةُ البرنس، لكن فتحة الغار محفوظةٌ لأهل الدرايات، وسمُّ الإبرة مشغولٌ برحى المدنف، وأنا من وراء أبي أهرس البقل، والفلمان حولي يرددون: يُبعث الفتى بشَخْرة.

#### رمل

رملٌ على الأحداق والأحداقُ رملٌ، ها هنا رملٌ إلى رملٍ يجيءً، وهذه الأعمار رملٌ، كلنا سرّنا إلى التابوت والتأبوتُ رملٌ، ليسفِّر رمل الوداد سوى رماًل، سطوةُ الرمل استجارت بالأرامل عبر رمل، رملتان: على رئات السائرين وفوق أعناق الهوى، رملٌ يبدُّد عرينَ القرويٌ يقذفه إلى رمل الجزيرة، كلُّ رمل كان رملا ثم صار قيانَ رملٍ، من بخارى للرميلة، يصبح الرمل الحقائقَ، يا لرملٍ من رمالٍ عند رملٍ في صبا رمليً، الرملُ البدايةُ والنهايةُ، والفتاةُ فتيتُ رمل.

#### رأس

نهضتُ في شريعة وانكسرتُ في شريعة قال محمد الشَّبَّة: السماءُ للسماء والأرضُ للأرض، لكنني أبصرتُ جِيدُها غيرَ فاحش وترائبها صقيلةً، قلتُ: ليست نؤومَ الضحى ساعة خوار أبي أبيها، وجعلتُ الطيبات تحت عجيزةٍ،

بعد برهة: كان امرؤ القيس تحت المظلة مشلولا، طافت حولتا وصيفاتٌ من زفير السَّحق، فرددتٌ أختى:

نحن مكتوبان في اللوح هكذا:

بلطةً في أمَّ رأس.

#### الباء

لم تكن في سؤددها على اتجاه المَرْج، شكت من القيء في أغسطس، فانتبهت على خواتيم لم أجهز لها ساقيًّ. يأتي رجلان من دياري: يحكى واحدً عن جاهلية العزف،

يمني ورمد عن جسيد اسرت. ويسحب واحدٌ يده من مدافن الصدقات،

قلتُ: أختى اختارت المتحف،

وهو لا يزال:

مقرفصاً يتربص به «الصولجانُ المتعطش» راحت تبوِّبُ المشوفينَ في دفتر الهجر، وأحشاء عليُّ على سريري، فصر ختُّ: أنا النقطةُ تحت الباء.

## معزولين

قلَّمَ غصونا وجهَّزَ الزكاةَ: عُشْرَ نارنجة، واستدار للفتى: لا تقبَّلُ يدَ القطب، رأى خلخالَ أمي فأعطاها حُجَّةَ البيت. لم يكن يعرف أن المساحفَ رفرفتَ على الأسنَّة، لكنه بفطرة المزارعينَ كان يدرك الكيدَ، وفي السادسة: بان الأحباءُ معزولينَ.

## العقداء

وأنت جاءك الفجر حينما كنت تقبضين على بلال، لا غرواً: ثعبان الهضيمة يجري بين حراءين، وتحت ليفة الذراع صفقات موت. لم يزل جلد الكاحل مدبوغا بجنزير عليين، فمرقت من: طلع الصباح وجسدي ناقص جسدي، حضري في الضحى ركوة السلام مصر تزن مشفرين وعوادها عليلون،

أنا طعنتُ أختى حينما كنتُ في ساحة الحرس

مُديةً في ثياب المُقداء.

#### خرابا

ليست مباهجنا سرابا
منا اعتناقُ الدهشة الأولى من الألم الأخير،
فيستحيل المستحيلُ على تناجينا سحابا،
منهم فياف مثقلاتُ بالجوارح،
يستحيل التين والزيتون في بُشرى مشاعلها حرابا،
فاستمسكي بالجمرة الوثقى التي سالت
على أقدامنا شهداً مذابا،
من قبل أن يصل الغزاة إلى صوامعنا،

كان الزناة طوابير أمام الباب العالي، فشدني أبي من البرزخ بين النزيف والسَّلف، ربما أقبل العبيد بالأثاث فانتشيت، لكنك لن ترسلي الصوت المليء بالخاءات، الباعة يخافون ابن رشد وأبناء الصنائع، يا أختَ روحي:

أنا اتسمت خطاي وضافت السُّبلُ. قال: برئتُ من كسور الضلع، قلتُ: الكفُّ أخو الكف والفتيةُ آلُ أَمثولة، ريما صارت مقابضُ الفضة أشهى من:

«الوتر والعازهون».

لكنكِ لن تأسري أبا الهول بالأسود المشَفَّف،

سيكون التأويلُ وصيةَ الحيِّ للحيِّ،

بغلُّ يحمل الجثةَ والمؤلفات بينما الرعاةُ مُبُّكرون،

قال في فضاء المشيِّعين: «الحقُّ لا يضاد الحق». فطفُّ ميزانُ اليوسفيُّ في ساعد الكهل،

وصاح في ابنه:

ودُّعَ.

#### الحبس

تركض وكعبُّها مكشوفٌ للسهم، كانت العباءات في الموسم التجاري موحيات بالأبد، نومُّجِتُ أُمُّ القرى لكن السرحُ مطفأً، فيمشى القَصَاص على بخارية ينتقى من كلِّ زوجين. واحهت حنظلاً سيطيخه الناجون في قدّري، لذا: تقهقر الملثُّمُ الذي رشُّ على المدارس سخاما. كان بختبئ خلف: كهيعص، لكن فأسَ أبي أجرت الماءً في الماء، ذبحت إوزّتان في عُرس الفتي فتوزع الحُسن، وحيداً لافيتُها لِخ: حَمَّالُ أوحه، وحيدةً غادرتني في: سكنٌ لكنَّ. ضمُّها أبي اليه في خُصُّه وقال:

نزيني وأظهري الآلاء واللؤلو، ثم أجلسها على نورج القمح، ريث يمسح عن أنف شاعر صعقة الحبس،

#### يداي

أنهى أبو هريرة رفعته وراح يُحصى الدراهم، صاح صائحٌ: هل العذابُ تنزيلُ؟ فصار لسانه الشجوجُ بَرَدي، أشر قتُ ثلاثُ لبت: ليتَ سيدةَ القُطر ما أضناها التملُّك، ليتني ما عاينت رمشُ المين فوق كشحيْن، ليت الزمانَ عن شمس. هشمت الذقونٌ غرفةَ الإنعاش وخطفتَ القسطرة، خطرتُ على الجسر ومرمرها مرايا فقلتُ: سلامٌ وبردً لكن الملتُّم قال: ليسَ غيرَ الدُّف، واستقر قرنُ الغزال في رقبة. هكذا: أَفَلَتْتُ مِنْ صِدِرِ الفَتِي أُمُّه، غائبٌ صوتُك وغائبةٌ يداي.

#### العيون

أنت الملائكُ لا المليكةُ، والملاكُ ولست مُلكاً، زهوةُ الملكوتِ لا زهو الممالك، نفتدي أشوافها بدم العيون.

أغسطس. سيتمير. أكتوير ١٩٩٢

وما زلت أطير فيه عشر سنين» للبسطامي، وانقشع الغمام وتخرقت للشيمة» من السهروردي، جيدها غير فاحض من معاني امرئ القيس، وأنا النقطة تحت الباء" لملي بن أبي طالب والوتر والعازفون» عنوان كتاب نقدي للشاعر، والحق لا يضاد الحق» لابن رشد.

# كلنا التقطنا سِتَّارة الموشح

# عكسُ الشرق

انقلبٌ على عقبيكُ وامشِ عكسَ الشرق، هذه اللؤلؤةُ البريَّةُ من شُعَل أطفأتُها الحِيلُ،

# ترابُ ثان

هزَّتني آلةُ الإجابات فأودعتُها سري،
معهدُ المسرح خالٍ من الملقِّنين،
في آخر المشهد كان ناثرٌ يموت
والأكاديمية مقفرةً من القسم الحر،
قلتُ: ما ألطفَ هذه الشمائل،
والتفتُّ: فإذا الزراعةُ على جبين منصورة،
طابَ الوقتُ،

## أشركتُ أمي

هل تذكرين جعل الجزازات أهزوجة ؟ كنتُ تحت أصابع القدمين أسنعير عشيق ولادة: تة أحتمل،

> لم يكن خلف الملاءات غيرٌ رفطاء، وأنا صاحبٌ تخليد الشفرتين في شريحة، ومعلِّمُ الفجورات والخَطُّ،

في مُلكك المُفرد أشركتُ أمي، وفي صبيعة: رفعتُ عنك نعمةَ التأنث.

## كالخرتيت

منذ ٢٢ يوليو وأنا ألهثُ كالخرتيت، كان الصباحُ أسودَ،

وابيضاضُ الفلة البيضاءِ أسودُ، من هنا: سقط الثورُ ولما تُقم حَلَبة، فكيف قلتُ منذ عامين:

لم أدهن حصيرتك بالمانجو؟ والمانجو محشوة بالمخدرات.

## مستقبل

ستجيء في الثانية عشرة، ستحكي عن القرحة واضطراب الهرمون، ستشكو من الهيبيِّين وجماعة الخُضر، لكنني سأفرك النافرتيِّن بذبالة القهوة، وأقرأ طالعَ البكوات.

## الحائط الرابع

وتكلمتُ عن هوسِ الملذة وتخاذلِ النقباء، من هنا: عادت تحكي عن اسكندرية، وأنها التي تركنها مريضةٌ في الاستعلامات، وأنوثة النفط، مرت سريعا على النَّفسّ وانحرفتَ إلى الشاشة، قال رجل على الطوار: يا زمانَ الوصل، فألقتْ فكرةً عن الحائط:الرابع والثأر، من هنا: استمرت مكائدً البدلاء.

من هنا؛ روت للجماعة عن ضباع الحرفة، وعن مساومات التشخيص والأسرَّة، تكلم صاحبي عن خصائص النجوم،

#### ساعة الحامعة

تكره المجازُ والفلاحات،

ها هي ذاكرةُ الفتي في المقرنصات تصحو:

ظُهرُ أنثى على الكاتب المصرى، الثورة الملَّقة في ساعة الجامعة،

بدایات: شین عین راء.

ماؤها لا يزال بين ساقي،

لكن هذه السيدة التي تلتوي في مقصورة المحظيات:

أكذوبةً،

فكيف قلتُ في صخراء منزوعة الأصابع: فخذك على الدَّسْتِ استوى؟ والدستُ مرشوشٌ بعلقم الغل، والغلُّ أسودٌ،

مثلما كان الصباحُ أسودَ،

وابيضاض الفلة البيضاء أسود،

ناديتُ: يا من لعبت به شُمولُ،

فرجِّع الصدى: تعشق الجبر ومائدة الزان.

## شروخ العين

قشرُ البرتقال يخفي شروخَ العين، لكن ماءَ البرتقال يجري تحت شعيرات المثلث، وحواءً الرمل تستريح تحت مطواتي، أعني: كلنا التقطنا سنارةَ الموشح.

#### الواحدة

نقَّحتُ حكايتَها عن المسلمين والأقباط، واغتسلتُ في برد ديسمبر، قالت: لماذا لم تقبِّلني مثل ابن أختي؟ قلتُ: أخشى لعاب المهمشينَ. لم تكن تحب الشِّعر، لكن صوتَها على السلك كان من عائلة عروة، في الواحدة: سيبدأ التسامحُ. لذا: لم تكن جاهزة لصاحبة الجلالة، يينما أبقار عينيها كانت محلولة الأوتاد، فينيها كانت محلولة الأوتاد، في الواحدة: سيبدأ الفاروقُ.

قسمُ المكتبات عامرٌ بالرفوف:

على كل رفَّ عاشقٌ مستحيلٌ وعاشقٌ محتملٌ، وأشجارُ الجامعة مدهوكةٌ بزيت الخلفاء الراشدين، بعد بوابة:

سيارة الإسعاف على مدرج ٧٨، وعلى السلم صنوف سكاكين من زمزم، لكن صوتها على السلك كان إيذانا بيدء نهضة، لذا: أضافت مبحثا عن الكنائس المعلّقة، وكتبتُ: صائع النتوير جسدي، فصحتُ: في الواحدة سييدا الواحدُ.

### القطران

مرّةً: خذّ حياتي وأعطني صباحات سبعة، ومرةً: أنت أنتن من حلّوفين سابقين، ومرّة: الحياة من غيرك حبلى بالمسرات، ومرةً: نحن أسطورة الحب في زمن الكوليرا، ومرةً: أين أجري على ثلاث سنوات؟ وهكذا وهكذا وهكذا:

كيف يحتمل القلبُّ ماسورةَ القطران؟

#### الطابق السادس

كان وكيلُ المواريث بالباب حينما هوى نَصَلٌ، ومحتسبُ السوق قابعٌ خاف المودّة، قال قائمُ الأوزان: جلطةُ الروح ممتدة، على عمود الموحّدين نقشٌ؛

لي جسد يذوب ويضمحل، وهم يصنعون من خشب الورد الحربةَ والكَمَان، حينتُذ: صربُّ أبعدَ من الطابق السادس.

#### مضى مضى

قلتُ: ما مضى مضى، فزلزلت زلزالها، كان كائنان يعذّبان كائنين ويسلخان شاةً، قالت جميلةُ: لستُ شريكةً لشريكة، فكيف سيلقي شاعرٌ شهادةً عن «إُضاءة»؟ جوف الكون عصابيًّ وقد تكاثر العرضحاليون، فكيف سنسحب من تحت أنقاض الحياة وردةً؟ ما مضى مضى،

#### بعد صياحين

أغلقت باب الإدارة وقلت:

يا سيدى خدك ورديٍّ،

بعد صباحين سأجعل الخلخال محتكا بالقرط،

فلا تهرولي في الطريق حتى لا ينكشف الهرمان،

قبل هذا النهي:

ظل الخراط منصوباً تحت القطن والصوف.

## كوكب الصفح

عندئد:

أدركتُّ أن صمتَ الحِمّلان مكنوزٌ بالدسائس، وثَمَّ تَعلبةً،

فسألتُ: هل رعيتِ كوكبُ الصفح؟

#### تاجر الموالح

كان بدنُ سليم سحاب يتهدم على نوتته، وأنت ترتدين إلى الفرات، تستحضرين توتر البهو ساعة الكشف، عرفتُ في حصة العلوم أن البراكين لا تموت، فظلّتُ قهوة الأوبرا مخلوطة بالوحي، عشرون كمنجة في الجلّد وبروحي في التنفُّس: على خدَّه يا ناسُ مائةٌ وردة، انصرف القائدُ دون بلادي بلادي ودون كريم العنصريّن، فظللتُ محجوزا عن تاجر الموالح، وقلتُ: انقلبٌ على عقبيكُ وامشِ عكسَ الشرق.

#### راکزتان علی موسی

شَعرها المجزوزُ مُسْوَدُّ كَنَفْس، ورُكيتاها الموڤ راكز تان على موسى، قدمتُ کوبَ ماء وحيدا، خلفها بصيص نافذة يجعل النهدين تضمينًا من أبي تمام، لست كائبة . ولكنني أسكب الصفراء، قال الفتى لنفسه: ناذا يتقلص الأذين؟ كان بيثُ أبي في المنفى شاحبُ الضوء: هناك أخرون في المطبخ، وعَرَقٌ غريبٌ على مفاتيح الكهرباء، قال المؤرخون: كان أجملَ العائلة، انحرفتْ جميلةُ إلى البنك، فلوِّحتُ تحت الإيموبيليا وحيداً.

#### شوهاء

بدا منطاد الفزع قرب رقبة شوهاء، لم يعد الجرح معادلة، لم يعد الجرح معادلة، فلا بد من نشاز في سلكني مطروح، لأنني لم أخطف النسخة الأولى من رائحة، وكلَّهم زَنَع خلا سعدي يوسف، كلَّ عامين نلتقي كمن كلَّ هنيهتين، هات آشجاراً جديدةً في آخر الليل، لأنه لا بد من نشاز في الخواتيم: اقتل طفاتك الصغيرة.

## محجوز عن يدي

قمرٌ له ليال في سمّاعة الواحدة
لستُ مرتبكا ولكنني محجوزٌ عن يدي،
فهل تفلت امرأة من فلكها؟
قال عبد المنعم رمضان: المستقبلُ للأصابع،
فلماذا بكيتُ حينما هتف المطربُ الصولو:
أنا هويت وانتهيت؟
أنا الذي تركتُ بين ثيابك ثلاثةٌ:
القلب / الجسد / النص،
من هنا: أفلتَ رجلٌ من فلكه،
حينما ضيَّع الكيدُ ثلاثةٌ المرء.

#### مصيدة

ساقت خُطاي إلى مصيدة، كانت تقول: لم تكن على صدري تونتان، ، وهى تعني: أريد الهودجَ، حينما قدمتُ لها ختمَ أمي عقرتَ يدي، فتذكرتُ: «هي امرأةً وصَقرً»، وقلتُ لأخي: أنزلَ عن النورج المحتَّكات.

## قارب نجاة

أماناً أيها القمر المطلُّ، أنار كاليجولا جسدَ أختِه أنا سليلة البناة، أمانا: كراتُ النار مطفأةً، وأخته تبحث في الأنقاض عن: قارب.

#### طفل

صار جسده عن جسده غريبا، لم يعد يقول كلما رآها: هذه الكعبة كنا طائفيها، لكنه في المساء قال: يا طفل،

دیسمبر ۱۹۹۲

الطائر الأسود: زرياب/ وته أحتمله لابن زيدون/ ولم أدهن حصيرتك بالمانجوه من قصيدة لي في والأبيض المتوسطه/ ولي قصيدة لي في والأبيض المتوسطه/ ولي جسد ينوب ويضمحله من الشعر القديم/ وهي امرأة وصقر » من قصيدة لي في البائية والحائى»/ وأمانا أيها القمر المطل» من الشعر القديم/ وهذه الكنبة كنا طائفيها » . لإبراهيم ناجي.

# الواحد في الواحدة

حارّةً/ كان القطار خاطفا. وبلحُّ الشام في يديِّ، كلما ماتُ فتى صحا فتىً من عرب اليسار واستهام، فكيف تقطعين عشرينَ ساعةً من غير شَعر صدري؟

وحُرِّةً/ هنا القاهرة بصوتك مجلوَّةٌ، سوف يرحل العابران إلى وادي النضا بعد تجهيز الفصيح بالذخيرة، لكن القاهرةٌ هنا على كبيك صاحيةٌ، حينما كنت حارَّةً وحرُّةً.

#### حضن الأهلين،

ليس على الجندي الساكت، الا أن يرقب ماء النهر الساكت، ويعد دقائق نوبته المكرورة يدهب للذاكرة، فهذا حضن الأهلين، فهذا حضن الأهلين، وهذي غمغمة الطفل، وتلك مسرّات القروي كان يسترب دمه اليقظان إلى وهوهة الأصوات اليقظانة في الردهات الحية بالليل الحيّ بالليل الحيّ يتملّى عمرا ينساب من الكفين،

ومدرسةً لم تخطفه إلى الأنشودة والتلوينِ المائيَ أحبولته: الشُّقة بين العطش ويبن الريّ.

حريرً/ قال شاب لشابة: حامنا الصغير كنملة. قال شاب لشابة: زال الترابُ الذي عفر الماسُ يا أم رُقَىّ، أنتِ مقدورة بي وهم هشّموا المقهى الذي ارتجفنا به يوم الطباعة. لكنك أنرت الجوانح يا اسمك قال شاب لشابة: أنا بك مقدور كما تقصّح الذبذباتُ في كاحلاك كاحلاك. هل رأيت البرجَ في مثل هذه الكبرياء؟. قال شاب لشابة : رُكبتاك إيماءةً إلى الحلاج، وأنت حارةً وحُرّةً وحريرً.

#### ماء الساكت:

ليس عليه سوى أن يقبع بجوار الطلقات المقرورة منتظرا أن يأمره الآمر ذو النسر الذهبي بمواجهة المخطوفين إلى الأنشودة والتلوين المائي

كي يحمي منهم ثمرَ الشجرة ويكاراتِ الفتيات ومئذنةُ السجد والجذرُ العربيّ

ويعود ليرقبُ ماءَ الساكت، ويقارنُ أبديته بالنهر الأبديّ يسأل موجتَه السهرانةُ: من يلتقط الليلةُ نزف الجنديُ؟ حُرِيّة / هذا المساء بدء أمصار وراء أمصار في ديزل الصعيد من أجل رائحة وأنا في بؤيؤ انتظارك أتكشف عن منوّرين. وأرى الكائنات محاطة بجاذبية المحبة تهتف: بُطنُك طَيّبٌ وطائبٌ وطيبٌ. سنضبطونها تحفر في فضة: أطفال الجليل مدنفون بينما الضليل في الخلف بقدر سنواته يموء:

ظماَن ظماَن ظماَن ظمان ظمان ظمان ظمان ظمان اثنتن وأربعن مرّةً

> وأنت ساقيةً وساقيةً لأنك حارة وحرّة وحريرٌ وحَريْةً

## تخبئ حلكتها في البيوت،

شوارغ خالية من شوارعها،
والخماسين نائمة في الأسرة،
والطائرات الصغيرة مرْت
والطائرات الصغيرة مرْت
تخلخل هس الهواء على الأسطح الواطئة
شوارغ خالية من شوارعها،
والتجوّلُ ممتنع لسوى عسس خائف
وليال تخبئ حلكتها في البيوت،
فرحت أفتش في صدر عابرة لجأت لى
عن الأمنيات القصية أو صيحة صابئة
ولكنني لم أكن أجتني غير أصداء موت ورائي،
مراوخ كامنة تتريص بالخطو،

هكذا استيقظتُ غريقا رفيقةٌ صرخت:

استدرٌ لنستقبلُ الحريقا.

#### تخت شرقى،

تشتاق قُبرة إلى فَنَن،
وتبدأ سيرها في الحالكات إلى الفنارة
ضوء الفلسطيني أشعلها بزيتون الجساره
هذي بلاد لا تقايض وردة بخديعة.
أو مستحيلا فاتنا بالمكنات المستعاره
كف تواجه نصف جنزير
وعاشقة تسجي عاشقا في صخرة الأقصى،
وترجع للصفوف منيرة وهي المناره
هات العصافير الطليقة واتبعنى،
هذه أيد تعلم وجهنا لغة الحضاره
تشتاق قُبرة إلى فَنَن،

هكذا اغتنى هامشٌ وأقفرتُ متونُ قلتُ للأحاديث: شُبئي إلى ذرى عورتي، قالت الأحاديثُ: من تكونُ؟ قلت: إنني الظنونُ. هكذا ترجُني الحُدوسُ فراشةٌ على فراتصي تدوسُ هل ينطق المسوسُ؟

حَرَّانة/ يعود للبدن دراويشه المرهفُون، من بينهم أُطلٌ برأسي: ارتقابك بدعة في الدات وموهبة لعجز المخاليق، يصعد الشوقيون مدرجَ الزفت، يينما أسأل: هل انتظرتُك كي أخط محوى أم كي أخط محوى أم كي أخل

آخمَّنُ وقعَ الحذاء على الرخام، وأرى تهدُّجَ الصدر في المرايا، ها أنذا باغثُ نفسي مستسلما الاحتمال أن تفنجي بعد ساعة. لذا سأنهي مقطعي بقولي: كوني ببيتي في ذي القعدة وجدِّدي استبدادَ عنقكِ بأيامي، حتى يردد الدراويش المرهفون: ذا مرهمُ الرُّسل المصابة بالجوى، لا دمعةُ الربُّ المشويةُ بالسماح تردِّني، لا تَيَّمونَ يسيِّجون دماءَهم بدمي، لا يَيَّمونَ يسيِّجون دماءَهم بدمي،

#### كتابة على اللحم يمينا:

كان القطار خاطفا وبلحُ الشام في يديُّ،

كلما مات فتيّ صحا فتى من عزب اليسار واستهام،

ماشياً من شين أشواقه إلى العدالات والرزق.

#### كتابة على اللحم شمالا،

أنا الذي لامه الأسياخُ حينما صاح في صبوة الصبا:

هِ الكون جَلبَةً: إنها أنا،

وحينما سمى بلادم: الواحدُ في الواحدة.

#### كتابة موسطنة ،

كيف إذن تقطعين أربعين عاما من غير أن تقولي في سريري: حرِي حارٌ وحُرٌ وحريرٌ وحَرِيٌّ وحرَّان؟ انتهى الجمعُ.

## حضوره

الدبابة في باب المقهى بالميدان الدبابة تحت ملابس طفلي المنشورة في الشباك العلوي الدبابة جنب الأرجوحة والأحصنة الخشبية والبالونات الدبابة في سقارة والقلعة وفتاء البنك الأهلي الدبابة في رئتي .

أبريل ١٩٩٣

سُبُّورة السادسة

وجد عندها رزقا فاستخار القلب، طريًّ السادسة يغفو على حوادثه، تراءى الوشاح ينخرط من شفرة، ويدان ترتجلان الأصابع،

تساهيل،

يرقب السقالات والمونَّة المضروبةَ بالعَزُّف،

جيبه محشُّو بكرات الخبز،

ويعرب المستثنى بإلا في آخر الذِّكر،

تتقدم الشهوةُ في بطن حارسها فتنحل الجماعات،

تساهيل

مثلا يقول: جاءت البناتُ إلا بنتا، والرمز مسنودٌ إلى وردة المائيات، فجرى دمٌ من دم في هاتف السويس، وحاء عمّالُ المسأحة: يقيسون النوافذ على قد السادسة، ويخطّطون موضعاً للأرانب، مثلما علّمتٌ مربيات أطفالهن كيف يرسمون نزهةً، مثلا يقول: وتهون الأرضُ إلا موضعا، تساهيل، وهي تغنى لذاتها: عطشانُ محبةً.

\* \* \*

حليبُ الوجه بسيلُ في عروقِ أربابِ الصبابة، كلُّ جسم يتزلزل بلمزة، والمنشدُ البصيرُ طائرٌ على الأكفّ، فحيحٌ سماويٌ يلفح الصدوغُ بالسلوى ويجعل الأفخاذَ أجنحةٌ، يركب القطبُ حناجرَ الأهل ويرخي ساقه بالهدايات، وردُ السادسة في آخر السلسال مسكونٌ في القمر إذا تلاها، يقبّل يد الصالح، لم يكن يدري في عرجونه أن تلكم اليمامة ستسأل ذات ماء: هل وضعت على حائك ضَمَّة لا يبلغ الحليب مبتغاه في علامة من فوق، مندوب الإله يسحب الدفَّ من صدور الهائمين، يخرج الطير من رقابهم على هيئة طاووس وقطّين، يدفس المشير طاووسه في فمي ويشبك القطين في طوق أمي، فتندلع الزغاريد: حطَّ في البيت رضوان.

\* \* \*

الخلقُ نيامٌ وأنا وحدى عنّابٌ، ليس الأزرقُ رمّانا في أَذنَ المترفةِ، النيلُ عليكَ هلا تجمعُ مسكينَ؛ مساكينَ، وليس الأزرقُ بدلا للغرقى، أمس هداني النحوُ إلى الجذرِ الأبعد في: يمتنُ، فأمسك بالهبة الضعفاءُ، إذن: ليس الأزرق شصًّا للمغلوب كما خمّنتُ بحضرة هذا الأزرق، ستقولين الآن: الصندوقَ وصِحْ في الكلمات/ تساهداً.

\* \* \*

يرى فيما يرى الصاحون إنسيةً تكوِّر الأسابيعَ في نبلة وتلدغ الموظفين، ثم تعلَّم العَجولُ أن السنارةُ التي تريم بين صائدين خصم اللغة، وأن الطيور في فضائها تطير. لم يكن زهر المحل مرويًا بالخيالات مثلما شاعً عن أهل الطريق، فرأى فيما يرى الصاحون خرز الأماسي يقفز في رخام السراي، والنساءُ خلفه يدحرجن حاجياتهن من شبّع وطيورا في فضائها تطير.

\* \* \*

رفع صبي السادسة برقعاً:
إذا مت في الأراجيح سأسقيك من الفخاريات،
فتنهضين ضد الاسم في ليلة نسج الغرام طيوفها،
لم يكن يستطيع أن يعفي نده من بهائه،
فإذا أدار المؤشر جاءت: تساهيل،
ببساطة، هذه تفاصيل وردة المائيات:
أد لا تتشبت بالموجة التي...
٢. وارني عن اسمي.
٢. ليس خطؤنا أن الألم...

ه نادرا ما أكون وحدي. ٦. حيث لا نجاة.

\* \* \*

يا شقيقي لا تفرَّطُ في: تساهيل، خُذُها في متحف الفضيّات أوفي أسطوانة الجزيرة، خذها لحظةُ الماكياج،

خذها وهي ترفض الكافُ والمثلُ والنعوتُ

خذها على مقطع الكمنجات الكمنجات الكمنجات،

خدها في الأظافر التي في الأظافر،

خذها إذا متُّ ظمآنا فلا نزل القَطِّر،

خذها من جهلها بالترجمان،

ثم دارها عن سبعة من: خُذُها

وسبعة من تفاصيل وردة المائيات، وإن أعوزتُكَ الرياحُ ضُغ يديكَ في: تساهيل. وأذهب إلى سَبُّورة السادسة: حقيبته محشوّةً بنائب الفاعل،
وكفاه مضمومتان على: يتمدّد بالحرارة،
انتهى من نشيده: فوق كيّد المعتدي،
فطار السُّلُ بالصغيرتيِّن،
كان الجرن مزهرا بالأصفر السفَّاح،
وهو على أتانه يقلّد ابن المحافظ،
لفَّ طمبورَه أربعينَ لفَّةً لكي تصيح محصنةً:
سللتني من غباري،
سللتني من غباري،
فهناك: كان المعلّم يبكي بهانة،

\* \* \*

بناءً على ما نقدَّم: لستُّ ريلكه، لكنني قادرٌ على لقَط العلامات في: حلمتُ، أمامٌ مريضِ الوهم جرت أصابعُ المشاهدينَ على رُسغِ ذَات الرُّسَغِ، فخرَّ الأَزرقُ من عليائه على الكومبارس، وهتف الملقَّنون خلفَ الجدران: شاهيل.

\* \* \*

هو الوحيدُ بين أقرانه يخطئ الحسابَ، قَبُلتَه امرأةً تشمُّ المكيدة، وفسرتُ لتلميذتها تناسخُ الثلاثاء في الثلاثاء،

وفسرت تشمیرتها تعاشم استرت عند استرت کأن یجیب فی مسائل الطرّح:

بالأمر المحالِ اغتوى، المعلُ المعلِ اغتوى، المعلُ الحبرَ في باطن الراحات، فإن فعلتُ رأيتَ كُتَّابُ أمينة ناقة الله وسقياها، شدنى رَقَّاقٌ من خصري فانتصبَ المحتوى: مفردُ اسمكِ راشقٌ في الجداريات، في التو إو تدلي السَّراج،

كأن بحيث في مسائل الضرب: احتكُّتُ الأسنانُ بالأسنان، أنصتُ، هذه حصَّةُ الأب: داعب امر أنَّه بعد الفداء، وشالَ حفيدتَه بضعُ مرات حُجَيْجةً، ملِّس على صدره كالمحبِّ، نادته قبلولةٌ فحاوب، وحينما حاءه مستردُّ الأمانات كان نسيمُه أَزْرِقَ، عَدُّلَ الجِأْرُ رأسه نحو الغنيِّ . كان عبدُه . فراح المصلُّون بالباحة يقر أون راضيةً مرضيَّةً، وعلى باب الحظيرة أمى وتراب الرأس. لهذا كله: لستُ ريلكه،
لكنني الفرخ الذي خطفته ناجيةً: انجُ،
كأن يجيب في مسائل الجمع:
فراقُ النسر زائد فراقِ النسر يساوي فراقَ النسر،
وبين هجَريْن يلقي على شقيقته السؤالَ:

كيف تذهبين إلى الذين يلسعون مؤخرات الرجال حتى يلحقوا بالتراويح، ويفعصون أثداء النساء كي يُقْرنَ في بيوتهن، وفي انكفاء الشمس يركعون بالريموت، ثم يشكرون الله أن جعل الورى خُدّاما لخير أمة، بينما النَّمُ والفَحُ تحت العباءات مُوصولُ ؟

الخلق نيامٌ فيما الصدفةُ حائمٌة / وتساهيلُ، فلا الأزرقُ سهو المرأة عن بيدقها وهي تصيح: اخسرُ إلا النصُّ / تساهيلُ، ولا القلبُ بريءٌ من مثقابِ القلب، طريُّ السادسة أضافَ البحرَ الميَّتَ للشفة العليا:

في كاملِ عُدَّتِه هبطُ إلى الكَيِّ. تساهيلُ، وفي كامل عُدَّته ذَرَّته الأملاحُ إلى صدفات، فاستيفظَ خارجَ درَّته، وانتبهُ إلى الفكرة في خفّتها: خذَ فُرشةَ أزرقَ في الروح، وجُدّ بالروح، تساهيل.

ديسمير ١٩٩٣

عهدُ الْغُرُف

## مفتاح

تدلف أقدامٌ أربعةٌ إلى مجرِّة، فتستيقظ الانقلابات، ليس للروح ممشى غير انقسام بقعة على نفسها، لهذا: سيرى المتأخَّرون على كل حائط

تمثالُ أمعاء.

# ۱۱۰ شیرد

تكوِّمتْ قطَّةٌ على منصَّة التلاوات، بينما عيون القرئ الكفوف تقتش الحضور.

ثلاثةُ أنخابِ طائرةٌ على رءوس الأوليات والأولين، لكن وصفي التل لم يكن مهزوما حين دوت الرصاصاتُ،

> هنا الحفيداتُ أدركن أوتاراً بين جسدين، فطرنَ إلى الطابق العلويِّ كي ينفردَ كوكبان: برّكةُ حابي، بهائمُ معلوفةٌ بين شدُقين،

> > وسافا الصحافية في المشترى، وبين شفرتين النطق.

# ١٠ شارع دجلة

كانت النشوةُ طافرةً على الكُخْلِ، والأقداحُ حمَّالةً للرسالات، أزاح الحلمَ عن خواصره:

كأن عين شمس أول الدنيا . كأن كفليك سيرةً التلاميذ ، لكن نشوةً طافرةً على الكُحل أجِّجتُ كعوبُ المجلَّدات ، قال ابن المحار :

أنت صنَّاعةُ الأساطير فكيف يهفو إليك الرهبان؟ بعد دائرتين ظلت المرايا حافظة:

جسدً في جسد إلى جسد،

في لمحة: هزَّتْ نشوةٌ طافرةٌ على الكُحل الفلسفاتِ، وسلَّمتُ المنظماتُ دفاترَها:

للنفطر

## جامعة الدول العربية

خلع قفطانه وصاح:

أبى مات،

والميراتُ مقسومٌ بغير العدل،

غير أنني لا أحبُّ المهندسين،

ساعتُها:

صارت الأنثى محدّبةً،

والأصابعُ سراطينَ،

حكَتِ الصغيرةُ عن القبة وحكى الصغيرُ عن ظفار،

كان في العاشرة حينما أخذتُ منه رأسَ الحسين،

فباتت بلاده غائمةً،

بينما نشوةٌ طافرةٌ على الكحل تجدّد العهدُ، هكذا صارت أشواقه، تعطِّله عن أشواقه،

فى توقيت صارت الأنثى فيه: منبشة.

فحأة:

داهمته نوبة القلب في الكافتيريا.

#### محسن للموبيليا

ظل رملٌ البدو عالقا بفوديه، فالت صبيته: هيا إلى أرض توت،

مزلاج بَاب: مؤخرة مترعة بالسلالات، أكملنا الحديثُ عن العقداء الكاذبين، وأثنينا على الشعوب المريضة بآلهة سُفْليين، يينما الشدَّاداتُ مهملاتٌ على سجادة البهو،

كشفتُ عن الفاقتين في الباحة فتكهرب المُتَّهُونَ، سألنا: كيف انقضى عقدٌ والمحبِّون مغلولون؟ أجاب: «أصبح الصبحُ»، حينتُذ: غدتُ أصابع في فم،

في آخر الهنك حار اللسان واستوت مصاباتٌ، وكان رملٌ البدو رملَ البدو.

## مساكن شيراتون

صمَّمَ المدخلُ على غرار النوبيين، بعد الدوام فبَّل ابنه في الذراع، وأغلق البابَ خلف الهاربات:

جدَّدنا الأرائكَ كي ينامَ بعد النشرة، وفتحنا على المطبخ نافذةً حتى تتراسلَ الحواس، وحيىما جهِّز الفراشَ البدائيَّ للمرهقيِّن قال:

> يطفو كمأساة ويطفو كملهاة، وبينهما ذُرِّيةٌ ندفع المكوس،

فراحت تمسح دم الحيض عن شفة المؤلف،

أغمض عيونه على جاريَّه منحوتيُّن، هادثا غطى وجهُه: في الصباح يأتي «كريم».

## ١٥ أبوبكر الصديق

ليس عند الغندور فواكه مخزونةً، بدأ الفتى مشهدا عن مدن القناة ثم انصرف،

فربّتتَ على الحيارى وقادت الأعمى إلى الماس، عاود الحديثَ عن سنوات التهجير والسمسمية، ثم اختمى في أرقِ الغنادير،

> احترفت حدائقُ المانجو، ووزَّعونا على الدلتا ضربيةً،

وكنت أكتب في دفتر الحصّة:
دع مياهي فمياهي،
صار النبيذ في الرسغ فتطهرتُ،
وهو يهوى الصبايا والرحالة والتباسَ الشكل،
ويجيد تقلُّقُ الثمانينات.

## ميدان لبثان

هذا هو الجمرِّ الذي كوِّن النطفات بعد شهر، لم يتكلم عن حائط الصواريخ ولا عن غموض المطالع، كان الناي حيوانات مبروكةً فانفلق النوى، صنعنا عشاء خفيفاً وانطلقنا إلى الحفل،

> أهملُ المعزوفان الأسرُّةَ وانشرحا على الملاط، هنا أشرق ظهري بقمح، لكن الغنادير عادوا من تقلُّق الثمانينات برواية لم تتم،

ظم يحك أحدٌ عن المعدية رقم ٦، بينما البيانولا يزال ينزف قصة الطفل الذي قتلتُ،

صرخةً الهتك في المسرح الكبير دوّتٌ، رأيتُ مائي ماشيا من الركبتين حتى اللسان،

هدأ الغندورُ بعد جريمةٍ، لكن طفلةَ النهضة لم تتفلِ السُّمَّ.

## مدينة الطلبة

لماذا لم نعد بسطاء مثل أمنك يا محمدُ؟ أمُّك التى هزَّها من يقينها تليفزيونُ القِسُط، اختبر وحدَه جبيرةَ القدم لكنه لم يختبر وحده جبيرةَ القلب،

أختها قالت: كيف تحتملين هذا الإله المجدوع؟ تكلَّمنا عن الأعوام والشَّعر، فاندلمت ينابيعُ محبوسةٌ بالرارات:

> أنا النصُّ الذي فوق كل نص، أنا الذات التي على كل ذات،

أنا الصَّنَّعُ الذي أعلى، فلماذا لم نعد بسطاءً مثل أمك يا محمد؟

أمك التي وضعت على جبيرة الساق طه، وعلى جبيرة القلب ياسين، وراحت ترمق تاجر الحرب، وتهمس في ليل البحيرات: لم تتم.

## الحي العاشر

أنَّب مهندسُ الري عُمَّالهُ وأدخل الفتى الصحافة، كان الهويس على آخره والمقاعدُ خالية من المنجُّمات،

حكى لي كيف شُدُّتَ سيدةً على ظهرها عاميِّن،

وهي ترقب في الشرفة نخلا تحت الجبردين،

هل فرَّقتنَّا السياساتُ؟ استعدنا «النبيِّ» بين الأصابع ثم أعددنا قطائف،

«ينبغي أن ننظِّفَ المخدَّات من ريق الحمَّام»، هذا الخشنُ الرءوم: شرخُه جَبِّر، لكن مهندسَ الري كان ممرورا، لأنه رأى الشَّجَ تحت زخرفة.

## الإسماعيلية

من ذلك الذي يقطع الجنوب في سكتة؟ تباعد المساء فاختار أن يبقى منفردا في الحانوت، وحينما صار إخوانه أصحاب توكيلات، ظل بعيد وحدة ترتيث «الأربعين»،

> وضع الذادلُ الخضرواتِ فِي فخّارةٍ، فأنقظ الفتي خزانته:

حذاء الجندية في قدم المتفلسف، مأدبة الجرجير، شعار: يا حاكمنا بالمباحث،

تحدُّثُ رجلٌ عن تيمة الجسد في عملِ الطليعيين، ساعتُها: صارت عيناها بديلاً للخضَّر، وحطَّتْ نسورُها على موضع الرُّمح، هذه هيئةُ القناة،

وهذا هو الرمل الذي ذوَّبه المهندسون،

قالت خُرةً:

كلُّ سطر يفتَّح المسامَ تحت كشكشاتِ الثوب، وقالت البَصَّارةُ:

> في بطن كل ضفدعة مفتاح عدن، أي فمن ذلك الذي يخطُ:

ر دلك الذي يحطه: انكسر الوزنُ وَضلَّت الشيوخُ.

# ۲۸ شارع سوریا

يطرُقُ الغامضون النوافذَ بالعصيّ، هنا: أوّل انتصابة للسرو، أوّلٌ مسودة لأوّل سائل، يطرق الغامضون النوافذ بالعصيّ، هنا الآخرون الآخرون الآخرون، وأوّلٌ قيءٍ مع المؤذّن.

#### حارة الونش

النرجيلةُ مفاجئةٌ للصبايا،

وألمظُ موحيةٌ بالهوان والهوى،

لم تكن التفاصيلُ ثقيلةً،

لكن الدبق في فم الشاحبات طافحٌ على الدُّش،

الترزيَّةُ منتبهونَ لخطوة الأنثى،

بينما الصغارُ تحت النوافذ بيدأون لعبة المحرّمات،

أحضرَ الطعامُ بغمزة:

هذه عباءةً الأب،

وهذا سيثُ العورُ.

#### ۳ حسین رشاد

بدأ البكباشيُّ خطَّته بعد الفحوصات،

كان النشيجُ كمينا وكلمة السر: مشَّاءون، طُرْقةُ الصباح على مجزوءِ الكامل، فاحتجتُ مهزلتين

لكي أنقّي اللهاةَ من زرنيخها ، نام اللغويُّ خدعةً ،

ليترك الزائرين في المتون،

فبدأ البكباشيُّ خطتهَ بعد الفحوصات.

لكنها لم تصدق أنني اشتريت للمتفلسف الدواءَ اخلعى الكردانَ خلف سلسلة: اقرأ،

ليدخل ضمير الغائب فيضمير المتكلم،

وثبُّتي النَّفُوُّسُ: كي تظل آية جيم وحشاً، أما نحر:

فسوف نأخذ يوليو إلى المدفأة.

## القطامية

لم نحتج سوى سجادة يدوية وسخًانٍ بسِلُّك،

هذه الأمتارُ للأحمريْن طيلةَ الفتوحات، أما إزالةُ الغبار فمهمةُ القُبلة الخاطفة،

قال جاران:

خذا من عندنا الماء والحبهان،

كان المقطم راكما في انتظار مدبوغين:

منا غرفةُ الميشة،

وهنا بفتةً الجنس،

لم نحتج سوى كنكةٍ،

والقميصُ الذي لم تهركه بعد غسالةً.

# أوصانا،

احتفظا بالمفاتيح في الرقاب وغيِّرا وضعَ الحوائط،

لم نحتج سوي روح،

هكذا: ظلت بقعُ الشهر تنشع في نسيج القصاصات،

هكذا: المقطم ضئيلٌ،

جنبَ سحليَّة.

#### ميامي

لكنّ الرذاذَ ظل ملوثا بانتفاخ البطن، أما ركبتاها في المنتدى فكانتا مَحَكَّ العَزْم،

بانت القراميطُ التي قلاها النادلُ مشمومةً، لكن صوتَها وهي تخطئ النحوَ نحوٌ،

لهذا: سيجرح القلبُ شرطُ الجزاء، لم يكد كعبُّ الغزال يعبر البلعومَ حتى التاثث النوَّات،

فظلتٌ سخونةُ الكف برهانا على روحٍ شرُّخها لصوصُ الجَدل،

كتب الملاحظُّ: لم يغسل اليودُ أدرانَ الجواري وقذى المبدّ، وهمَّشَ: عينُ حورسَ مفقوءةٌ.

#### المجاورة ١٢

زارني المحبوبُ،

على الحوائط الدم الجاف الذي خلَّفه الممثل،

وفي المرحاض بقايا حشا،

قال الشقيقُ: هذه الأشعار أوسعُ من إناء الطهي.

زارني المحبوب،

**علماذا أكون غربيا في غرفتين وصالة:** 

ليس لي لوتسُّ الشرفة،

ليس مني جعرانٌ أفريقيا،

ليس البلاط الذي تركته المخابرات بلاطي،

كانت الأشباحُ بالباب وسلكِ الهاتف، كانت الأشباح بالرموش وتحت اللُّلَّة،

كانت الأشباحُ في الذاكرة والذكرى والذَّكر والذَّكر، مرعوبة صاحت:

«سيئقبون الجدارَ الآن ويهجمون»، فانسلُّ الإله من إلهته،

وانهارت مصر،

مرِّت البقاعُ على القلب، ومرَّ القلبُّ على البقاع، لنتركُّ على كل صوَّانة طوابيرَ المضارع، هكذا: طارت القلنسواتُ، ظماذا لم ألاحظ سلَّ العظام في المعاهدة،

لم تذهب أساطيرٌ الغرف،
لأنها في المتربين صالة التحرير
وأشلائي،
أدر المفتاخ في كالونه:
تك/ تك/ تك
حركة وسكون،
حركة وسكون،
سكون

أغسطس ١٩٩٣

# ديسوان

یوجد هنا عمیان (۲۰۰۱)

كتبت قصائد هذا الديوان ية الفترة من « ١٩٩٥ م حتى « ١٩٩٩ م

رفع العيون من الجثث

#### مادة

لمسة بسيطة . في عصب التذوق قادرة على تحويل الكتل إلى مرثيين، لتصير أطرافهم على مناضد التشريح مادة لبحوث خلق الرغبة. وما إن يستحيلوا إلى جُسَيْمات حتى يصير كلَّ جرح تحته جرح، بزاولان الولع بالتعايش.

#### البحيرة

هي مثل كل البحيرات زرقاءً، وهي تصون ما تبقى من فلول التجارب، فلماذا تتوقع أن يصعد من مائها كاتم الصوت؟ خذ جرعة أخرى من النبيد لعل تتحلُّ عُقدة اللسان. يمر الخاطر فتستعيد البحر الميت، حيث القدس على الجانب الآخر من الماء، بينما الثدي الذي كانت صاحبته تدهنه برحمة هو عينه الثدي الذي تشهاه أوديب، فلا تظنَّ أن للديانة صلة بالأثداء حتى ينجع الشُغل. نعم أنت لا تكره العبرانيين برغم المشكلة القديمة التي لخصوها في: هيت لك، فانظر إلى البحيرة بزاوية منفرجة، وإذا طافت بك المصرية التي يعوضني عنك المستغلت له خدامة، فأنت في أمان.

#### كلود مونيه

بجلافة الذي لا يُحسنُ التصرفَ أفلتت مني فرصةُ أن أكون واحداً من النيتشويين الخُلص، فأمتلكُ قوةَ نسيان الماضي بنظرة من الطرف. لو أن معي المفاتيحَ لأجلستُ شقيقتي في موضع قطعة من أعمال مونيه، في المتحف الذي أغلقوه على حاملي التذاكر، ولانكبتُ على درس أفعال أصابعها بما يتيح لي استخلاص بعض التباديل: حزام العفة وحزام الفقر وحزام الديناميت، عسى كنا قبضنا على الناقص في أحشاء وللدن.

درسُ أفعال أصابعها هو التعويض عن فقد نيتشه في أول العمر.

وصلنا إلى نقطة التراضي وقسمنا العملُ: أنا علي الإضافة وأنت عليك الحدفُ. يُستحبُّ بعد ذلك أن نترك للزمن هَوَسَي بأن أراك في كلِّ اسكتش. فإذا سالَ مصهورُ الذهب على شاشة التليفزيون نكون في حصانة من اقتصاد الدَّجل.

#### علی

سنعطيه فرصته العادلة لعله يكتشف أسلاكاً جديدة في حوار الحضارات بين الدولة التي دفعت أعمامه إلى آخر الشمال وبين بنت جبيل التي غنّى فيها خاله الفولكلور على الفيديو. وإذا كنا نظن أن صاحب نهج البلاغة ليس عضوا بحزب الله، ولم يطلب تأشيرة إلى بلاد الخير، فلا داع لأن نسقيه ظننا مع دواء الربو، حتى لا يخيب سعينا في أن نكون عكس ما ربانا عليه الآباء.

محتمل أن سميَّك الأعرابي- الذي حذر الأصدقاء من أن يحاججوا بالقرآن - كان فلسطينيا من سكان ٤٨، وطالما أن الأهل هم الذين يجرحوننا بينما يطبِّبنا الفرباء، فان نفرض عليك الهواجس التي يقتنيها رعاة الماعز.

بعد سنوات ستذهب إلى شيكاغو ، وتستطيع بعينيك وحدهما أن تقارن بين العملاق الزجاجي وبين بيت الدين. ساعتها يمكن أن تقرر: ما هي السعادة؟

#### أصل العائلة

كنتَ من الحُريَّين في كلية الآداب ومتهما بتحريف الثوابت في جدور أصل المائلة، فكيف ارتجفتُ حينما قالت لك الفتاة «أنا من إسرائيل»؟ مع أنها دقيقة الحجم مثل اليتيمة التي تركتها محاطة بقصاصي الأثر: رُبع زهرة البستان أمامك: فتعم استقبالك العدوان برفعة من تقفتهم الأحداث. وحين تقوم المحاليل بدورها في تخليص التواريخ من التدبيب سينبغي عليك أن ترى البحيرة زرقاء، ولن يصعد من مائها كاثم الصوت. وفي كرنفال حضاري كهذا، فإن وجود جثث للذين عادوا في التوابيت من سيناء لن يكون في صالح جثث للذين عادوا في التوابيت من سيناء لن يكون في صالح الإيقاع. هل تريد أن تكون خارج التابلوه؟

#### الحب الذي كان

ربما نعرةُ الفخر نفختُه مرةً فأعلن أنه قادم لتحطيم زبائن السلطة، لكنه الآن يقدم لك حمّالة البنطال من ماركة فؤاد المهندس، ويتخلى لك عن مستطيل نومته تحت النافذة. فماذا يضيرك لو كبَّرت مخكَ وأدركتَ التغيرُ؟

يدعوك ألا تقدهش من تدلل الإسرائيليات، ويرجوك أن ترى المحرب ورطة تجاوزها الجميع باعتبارها الحب الذي كان. المدينة شدّته كالشفاطة فلامني على محبتي لأحفاد شوقي، واحتج على استعادة الخواطر الحساسة من قبيل بحر البقر، شارحا لى معايب المُقد التي لا تراعى تقليات الجو.

كلما أوغل الليل أمسكنا التعارض: هو لا يرى علاقةً بين المؤخرات والأيديولوجيا، بينما أومن أن عيون حبيبي مستوىً في المواطنة، وفيما يظن أن طعن الأب شرطً للاستيقاظ أرجِّح أن السلام صعب، وأوقن أن الذي بين فخذي حبيبي ليس إلا ثلاثين عاما من قهر: صُنع في مصر.

# أكورديون

نعفي أنفسنا من تمرير الغصن الأكثر رهافةً، مستبدلين نهارنا بواجب أُمرَّ: أن نعامل الشروخُ كالة أكورديون، ونحن مرغمون على اقتراح هوّة بين الكتابة والرقص، وفي مثل هذا الظرف بنبغي أن نفكر بحكمة فيما سنفعله بمشطيً القدمين.

## الطريق ٩٤

أنتَ الذي كتبتَ شِعراً من أجل زوال الهيمنة، ظماذا تحدّق الآن مذهولا في ماكينات شرب الشاي، وتتذكر صاحبتك كلما نط قلبك من رعب الطريق ٩٤.

سينفذ اليساريون من هذا الخُرِّم، أولئك الذين تعلموا في منظمات الشباب أن خطوةً للأمام تعقبها خطوتان للخلف. خمِّن الإله الخفيُّ الذي يسند هذه البضائع، فلا نجاة لك إلا باستحضار الحبيب: يهبط من المدخنة، وتتجولان في شوارع السود، وقد خبرت عطفه على ضحايا النبذ، تضمه برحمة الذين رقَّمَهم اللهات، ثم تنظفان جِلدَكما بالدشَّ.

بمثل هذه الحلول سينفذ اليساريون من الخُرم، لأنهم سيعترفون أن الواحدية جرثومة القلب.

# العيون المسموح بها

لماذا لا يوجد هنا عميان؟ الهيئة أن الله لا يحب هذه المخاليق، فلم يعطهم العاهات التي تدل على وجوده وعلى إمكانية العفو. ويجوز أن التقدم في سلم الصناعة عاملً مؤثرً في نسبة العماء بين الأفراد، لأن قلة الحروب النسائية على منور البناية تتدخل بالسلب في طبيعة الإصابة. ويبدو أن قدرة الطب على تحجيم نتائج الحوادث لها علاقةً بكمية العيون المسموح بها، لاسيما إذا كانت المصحاتُ نشيطةً في جعل الناس المسرعين لا يعترفون بالبصيرة.

ثمة احتمالٌ واحد لم أقاربّه، وهو أنني الأعمى، ولذا أحسب أنه لا يوجد هنا عميان.

#### إصبعان في الكف

كان في القطاع نفسه، وربما في الطائرة نفسها التي قصفت موقع النديم وسبَّبتُ بطأه في تقليب الشواء، إذ لا يستطيع المرء أن يمسكُ السيخ بإصبعين في الكف.

يا ولد: لعل هذا هو التفكك. فماذا تفعل بنفسك إذا كنت لا تزال تصنّف الذي كان على الضفة الأخرى في خانة العدو.

أمام طائر النحاس الذي أقامه بيكاسو كنتُ مغلوبا بآلامه أفكّر: كان يتعين أن تديم النظر في عينيها، لعلك تجد انكسارا يجعلك تصدق أنها هاربة من التجنيد في جيش الله المختار، فتفهم بيديك أن السرير ليس عنصريا.

تصغر الريبة كلما امتد الكلام، فإذا بحجرنا عامر ببعض التجانس، كأن نرى أن إنقاذ امرأة جميلة من ريقة الأوصياء مسألة ضرورية لمستقبل الطلائع. وعندما صارت مدينة البنوك في الوراء، أيقنت أن زوال الغشاوة كاف لنظافة الجرح.

#### ترجمة الشعر

أعرف أن زوجته انجذبتْ إلى ندَّاهة الفيمينزم، وتركته يداعب التلميذات اللواتي يشدِّهن سحر الشرق، ربما إحداهن التي تعدَّ لنا الأرز بينما فخذاها يقطران عَرقا من حرارة المطبخ،

لم يشك من ساقيه، لكنني أحببته لأنه كان فظا: ليس في وطني مكان أمارس فيه شغلتي الوحيدة: التعليم. ألم تلاحظ تحوّل المدرجات إلى عمرف عمليات؟

كنتُ أود أن أحتضنه على الطريقة المصرية، لكنني تركتُه على كرسيه المفضل، يفكر في مرادف دقيقٍ لمصطلح: اقتصاد المرايا.

#### إنديانا

خلف بابها قامت جماعة الشعر قبل أن يحدث انتخابُ الطبيعة ليجعل العشاق في جانب والأذكياء في جانب فما الذي حدث؟

استعارت المقهى اسمها من هذه الغابة التي اغتصب فيها الملاكم فتاة الغلاف، وجعلت كراسيها مسرحا لأقدم نظرة علقتها اليتيمة على رأس الشخص، لتستنفر غيرة المطلقات على البيوت الملك.

ماذا فعل أهل الدقي؟ ملأوا الاسم بالحرارة والكوارث، حيث تِمت فيه اتفاقياتُ تشطيب المباني، وأُرسلت غمزاتُ سهيل المتع.

بينما الملاكم السجين يختم القرآن بالإنجليزية ويعد نفسه لاستعادة عرش طيرته الفضائح.

يقتضي التوجة التراثي أن ألوم أهل الدقي على أنهم لم يختاروا لمقهاهم اسما ينبع من تراثنا، مثل: نادي رهين المحبسين. وتقتضي الصحة النفسية ألا نكون من هواة الشرائق، فنظن أن الدفء لا يوجد إلا في مكان تدوسه أقدامُنا نحن، فنمزاتُ تسهيل المتع مكسبٌ بشري حصّله الجميع من تراكم الجهد، بدون فضلٍ لعربيُّ على أعجميُّ. الدقي هو الأصل. آه لو كنتُ معي نختال عبره.

## جرين كارد

هل تعرف شمس البارودي؟

بادرني عبد الله بالسؤال، لاعتقاده أن مصر كالبنيان المرصوص.

أنكرته أسرته بعد أن رتبت له العروس برفقة الجرين كارد. ذقته غير الحليق ينمُّ عن أن ناسه مستورون، وأنه اختار النشاز على التجانس، حيث أن تشذيبه حشيشَ البيوت مهمة لا تلنق بالوجوديين الأوائل.

خلاقا لإمكانية المفترب كانت لعبد الله ضفينة مع القوة ١٦، عندما آمن بأن المؤسسات قامت من أجل اصطياد مواقعه، لتحرمه من أن يكون علامة عربية على قلة التكيين، حتى يكون في الأفق منسم لتحقيره.

عبد الله محترمٌ في نفسه، يضم كل ما يملك من ملبس على

لحمه حتى يكون مؤثرا حين يتحدث عن تورط البيت الأبيض في حادث الأم التي دفعت بطفليها إلى النهر كي يخلو لها وجه المحب.

ليس عند عبد الله وقت، لكي يعود إلى صيدا، يزرع قطعة الأرض ويفتح الدكان، ويتلقى آخر الأنفاس من صدر أمه. أمه التي تظن في احتضارها أن عبد الله موشك على إتمام الرسالة. وحينما بان ما بين الأصابع كان واضحا أن وقته ليس ملكه لأن بوليس المطارات في انتظاره.

مصرٌ ليست كالبنيان المرصوص، بما يسمح لي أن أعرف شمس البارودي عدا اعتزازنا بفخذيها قبل هبوط الوحي، على الرغم من أن بوليس الولاية يعطي لعبد الله حرية التجول: في الجراجات التي تفتح أبوابها ذاتيا، وفي مطابخ الناس الأكارم.

عبد الله حزين بعق، مع أنه ليس له في الأسرَّة، ولا يحب محطات البنزين ويكره ملكية البيوت أو استئجارها.

#### التحكم عن بعد

زوجته التي انتظرت خبرا عن حياته أضافت إلى رصيده بنتا يربيها الكنديّون في مراكز التأهيل، ورفاقه الذين صاروا في هيئة الحكم أسموه الشبح. الرجلُ الذي دفعت به الثورة إلى تجارة الحلويات كان له عدو، فعذّبه نسورُ الردع وحراسُ سورة التوبة. باح لي أنه ما زال عنده الكثير ليفقده، وأنه حائر في اسم شركته الجديدة هل يكون: جاتوه نابلس، أم: القدس للحلويات؟

أغلقت المدارسُ أبوابها، فلماذا تراودك من حين لحين كلماتُ من نوع: كأننا عشرون مستحيل؟، وهو قد حدثك ليلة الأمس عن تفكيك الثورة بآلة التحكم من بعد، وعن ميله الفطري للزنوج مع أنهم كادوا يقتلونه من أجل ربع.

## فورست جامب

حديثه عن صنوف الأحذية ممنَّ عمرها، فتذكرت الحذاء الذي اشترته ليلة الأوبرا، تقليلا لعنصر التنافر. لم يكسر حديد الساقين إلا حينما هاجمه الحبُّ والعدو. فعرفتُ للذا أحبت شقيقتي هذا الشريط الذي يعلم المشاهدين أن الحذاء مرآةٌ للنفس.

` ظهرت مؤخرته أمام كل رجال الرئيس، فهل يمكن تجاهل الصعق المركّز الذي تركنّه مثل هذه اللذائذ على فتاة تشمئز من التكرار، ويأبي جسدُها إلا أن يتم نوره؟

أخذوا للحرب هذا المهمَّش الذي يأتيه التفوق كرها، فجذبته القتابل لأنها كانت بالألوان الطبيعية. ولا بد أن هذا الخط هو المستول عن شكي في أن الريشة التي طارت في الفراغ هي حبيبي بعينه.

## بقلاوة شاتيلا

آنت تدرف أن ثمة أزهارا للتكريس وأخرى للقتل، حيث أن الوحدة العضوية بين أسماء المحلات وبين الشعارات قديمةً. لكن جينيه اللئيم سوف بلاحظ أن إعلان المحل يجسد الاتجاهات الجديدة في الأدب: كالمفارقة، وتحقير القيم، وجعل القضايا الكبرى شفل العواجيز.

نؤمّن الشحن إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن صاحبه مريض بسرطان الحنجرة، فيا صديقي اللص جينيه: عنقود العنب الذي وضعته في سروال الرجل يعني أننا في احتياج إلى عتلة لنرفع العين من جثتها.

## حرية الرأي

ليس لديّ مرارةً تجاه أحزابنا العربية، لأنني أقضي يوميني في غرزاعة الطماطم. كنتُ من قاطعي الأنابيب عام ٥٦، وهذا ما جعل مخابرات الولاية تسرق ملفي من نقابة الجزمجية. ليسوا متقدمين عنا كما يشيعون، ففكرة الجنس بين الرجال شغّالة عندنا منذ عهد الخلفاء، فلا تؤاخذني إن وجدتني عصبيا لا أتورع عن اتهام ابنتي بالشرمطة كلما تطرق الحديث إلى حرية الرأى.

هُزُّوا الثَّمَة في النفس، رغم أنني خبرتُ الخمسين ولاية، وآمنتُ بالبعث من باب العَشَم. فلنزاول بعض الخسة لعل تعذيب الروح ينقذ البقية الباقية.

أقضي يوميني في زراعة الطماطم، وآثق أن زراعة الوطن لها ربُّ يحميها، لهذا تراني هادئا، خاصة بعد أن نجعنا في المتلاك حِبَّانة تخصنا، هنا.

## الكثيرمن أسمهان

وددتُ لو حكيتُ له عن انجذاب حبيبي إلى أسمهان، كنموذج على الانحراف الذي يأتي مع اللمح، تاركا خدشا على الوجه. عيناه غامنا بالطفلة التي يعذبها الله عمدا، فلا قدماها تكفّان عن رغبة التحريك، ولا أطفالُ العائلة يصعدون للجنّة. حبيبي به الكثيرُ من أسمهان، وخاصة: الحياةُ على شفا الجرف.

لكن الرجل الذي دفعت به الثورة إلى تجارة الحلويات، حكى أن المخابرات لم تمانع في دخوله، حتى لو كان يحلم بسلطة القطاع في كل متجر يصرف فيه البضاعة.

صامتٌ بعض الليالي، وخاسرٌ بعض النهارات. وبين هذين كان يعزي نفسه: سجلتٌ صراع الفصائل كله في مذكرات. ثم ينهض كي يرتب الكراتين حسب الماركة المسجلة.

#### فورد

عندما أهدى سيارة كلاسيكية من إنتاج مصانعه إلى مدخل الرينسانس حصل على التمثال الذي يذكّر الرواد بأنه راعي الإنارة، وحين خصّص مكتبة لطلاب المعارف كان يدرك أن ساكني المدينة سيرونه مؤسّس السرعة، فلا يلاحظ الفنيون علاقة بين رموشهم والتروس.

منذ خمسة وثلاثين عاما، كان اسم عبد الغني سالم مخطوطا بالدوكو على باب اللوري العتيق. الذي ظل سائقه يسرق إيراده يوميا، حتى أضاف للاسم: وشريكه. لكن اسم عبد الغني سالم كانت تزاحمه حروفٌ نحاسيةٌ أجنبيةٌ باسم الرجل الذي أقف الآن في جوار تمثاله، وفي عيني الليالي التي كنتُ فيها ألمب خاسةً بالكلاكس.

#### هم المرء

الشقيقة التي أراها غير العمارة التي أراها، فإذا حاولوا صبّ هذه بتلك، لماذا تضطرب أنت، وأنت تعرف نسبية الفشل؟ أنت تخشى أن تكون حصيلة المضاهاة ضارةً بالذي لو شُغلت بالخلد عنه. أولاً: قل الروحُ من أمر ربي. ثانياً: النزاهة تقتضيك أن ترى تحريك البنوك بالخيط قسما من حوار الشرطي الذي يناقش المومس في شروط عملها، بغية تحسين ألة الرعب في فم المره. إذن يا حبيبي لا تخشُ المباراة، فالمؤمنون خارج المنافسة، وهم مواظبون على الدواء الذي يخمد شهوة التمييز.

الحمد لله، الحمد لله.

# شيكابيكا

الآخرون الذين خانوا الرحمة، الذين جاهدوا بصبر حتى تكون لكل نفس مصيدتُها، الذين جهّزوا زراعة القلبُ. هم نجارو الباب الغرقان، وصانعو التواليت الذي سنشخُ فيه مزيكا، كما قال درويش.

الخرتية جيراني، وعليه: فالنصابون معنورون الأنهم انجرحوا سلفا يوم سلموا العشم كله لفنانين يرسمون بعون الله كيف تنهار العمائرُ على طريقة السينما.

ليس صدفةً إخفاق بعضنا في أن يتبرأ من حاضره، إذا ما كان الأخوة يفضًّلون اللحظة المهينة للظهور على الخشبة، لكي يتركوني أحسر قناعة الرسامين بأن كيلو من اللون الأخضر ليس أكثر اخضرارا من ربع كيلو.

# صعوبة أن تكون رومانتيكيا

ليس لعينيكِ بدءٌ ولا ختامٌ تمامٌ عينيكِ نقصٌ، ونقصُهما تمامٌ.

\* \* \*

النارُ موجودةً في جوار الكتف، فلو أن لأحزانك بابا لابتدأتُ، ولو أن لأحزانك أسهمَ الخرائط لانتهيتُ. كيفُ لا يحسنُ الشعراءُ المصريون الحديثَ عن المتاهة؟

\* \* \*

طيرٌ أقربُ للماء، طيرٌ أبعدُ من سطح الماء، طيرانِ التحما، تحتهما ينفعل الماء، سين: كيف تصير امرأةٌ عبدهُ؟، جيم: لو قرأتُ أورادا في الركعة وتجلى وحشُ أظافرها في السجده. سين: كيف سيغدو الرجلُ إلها؟، جيم: إن مسحَ الجبهة في باطن قدم الطفلة وتولّى عنها الرقصة وتولاها.

#### \* \* \*

أنغامُ المدن الساحلية لها وطأةً، فلماذا لم تخلعي حلمتيك وترسليهما في حوالة على القسم الثقافي وبما لو فعلت كنا وفرنا المسيّ الكهربائيّ الذي جلستُ عليه في سنوات النضج، لا بأس، لنفترضُ أن الحوالة تأخرتُ ثلاثة أعوام – هذا يحدث في هيئة البريد – وها أنا المطرودُ أستلم الطردُ، فلماذا تستيقظ حلمتاك كلما على سيد عويس؟

ستعلَّق امرأةً جوارحها على سقف المنازل، ثم تمضي في مباخرها لقوم صالحين يقدِّمون السَّم باسم عصير مانجو. شاءت الدنيا وما شاءت يكون.

#### \* \* \*

أريد أن أكتب شعرا لعينيك، شريطة أن أتفوق فيه على تشبيههما بغابتي نخيل ساعة السّحر، وألا أكرر أنهما خانهما التعبير حتى ظلتا كما هما. أعلم أن ما أريده شاقً علي، وحتى إذا استطعتُ فسوف أكون حينئذ شاعرا غنائيا، وهذا ما أتحاشاه منذ عشر سنوات. وهب أنني تجاوزت الكبار الذين سبقوني (وهو وارد بقليل من التفاؤل)، وأنني من إهمال الواجبات الحداثية) ساعتها ستواجهني الشكلة من إهمال الواجبات الحداثية) ساعتها ستواجهني المشكلة الأمّ: أن كلَّ الأوصاف التي سألصقها بعينيك سوف تظل مجرد شرح لعينين تستعصيان على الشرح. الأجدى إذن أن أنقط اليود ي هاتين المينين نهارا كاملا، وأن أفتحهما على أنقط اليود ي هاتين المينين نهارا كاملا، وأن أفتحهما على

الآخر لحظة انفلاق البويضة، لأبلع ما ينزُّ منهما من فائض العمر. هكذا فعل بيكاسو: قضمَ التفاحةَ بين شدقيه تاركا الرسامَ البائس يخلط الأحمرَ بالأزرق. في دائرة من فلقتين.

#### \* \* \*

رِتم بير الدمع في عين الفتى، وهنا تصير جروحنا بدء العبادة.

أنت اقترحت نقاوة الغيب المطهَّر واحتضارات الشهادةً. هاتي مناشفَك البليلة من على سطح المنازل، علَّنا نحتاجها للنحوك منها للجنين منمنمات في الوسادةً. أنت الوليدةُ من ضلوع الصبح فيِّ، وكلُّ صبح في مآسينا ولادةً.

#### \* \* \*

كنت تقرأين المحاولة رقم ٧، فبدا الأفقُ أضيقَ من كلية الطب، وتوهجتِ الشفتان بكل ما يجعل القلبَ طائرا. لستِ مدانةً فلم يكن بمقدورك أن تشديه من لجامه. وليس مجرماً فلم يكن اشترى الحصان الأبيض. ينبغي أن نستريح قليلا من العزف المنفرد، ليصبح كلُّ تركيزنا الليلة على الطائر.

\* \* \*

أنتَ الذي تحتى، وأنا التي تحتكُ. ارقب تحوُّلَ جبهتي، فأنا أزاولُ صحوتي من جرفك الأشلاءَ في أحشاء أعوامي، وتشهد صحوتي كحتكُ. أنتَ الذي تحتى، وأنا التي تحتكُ. سيوتُق الفانونَ حرتَكَ في أراضي الجوع لي أو يكشف العشاقُ فحتكُ. أنت الذي تحتي، وأنا التي تحتكُ. يا ليتَ للمحتاج فقرَ يدين فيك، وليتَ للشهداء سُحْتكُ. فاحفرُ على ظهري حوادث حزننا، واتركُ على الحقوين نحّتكُ. حلمي الذي تحتى، وأنا التي تحتكُ. حلمي الذي

تفتقر حياتنا إلى قصيدة عن الصوت، وليس من أحد ليكتبها سواي. غير أنه بلزمني حينما أواجه البياض أن أتفادي صنعً علاقة بين الحلق واللسان وضمة الشفاه. وإذا جلستُ منفردا في مقهى بلدى أفكر في مدخل للكتابة، سيكون صروريا أن أزوغ من الحديث عن الفوناتكس كلما نطقت المرأةُ الكاف، سواءً كانت الكافُ في أول اللفظ أو في آخره. فأنا منتبه إلى أن ذكرَ مخارج المفردات من أشهر الألاعيب عندي. لن أهتم بقلة الخيارات التي ستبقى لي بعد كل هذه الإقصاءات، فقد عينتُ النيمةُ التي سأبنى عليها شعرية النص: سأركز على ما في الصوت من نبرة العزلة، والاضطراب الذي تثيره هذه النبرةُ على وجوه الجرسونات، منذ ليلة البارحة وضعتُ عنوانها: الحطام، ولم يبق لي سوى أن أسدُّ النقصَ الذي تعاني منه الحياة، مستبعدا سطوة الهمهمة على أذني. آخفيت بطتك بيدك اليسرى حينما نهضت نصف نهضة السلام علي بعدما رفضت الاشتراك في السخرية مني كما أوصاك الزملاء غير المشوهين. حسنا صنعت بإخفاء بطنك، فريما لورفعت يدك اليسرى كنتُ رأيتُ طفلي الذي سيخترق هذه البطن بعد ثلاث سنوات، ونزعتُ عنك الجوب مقعيا كالجرو ألحس ما سوف يسيل بين فخذيك من آثاري عندما سينتهي الطبيبُ من جريمته. لو جرى عكس ما جرى كنتُ خسرتُ الأصدقاء، وتسبيتُ فضيحة للجميع، لكن الآن جرى كل شيء على ما يرام: خسرتُ الأصدقاء، وخسرتُ المطفل، وتسبيتُ في فضيحة المجميع، لكن الآن الطفل، وتسبيتُ في فضيحة المجميع،

توحشني في الليل أصابعُ قدميك مخمَّشةً عنقي وضلوعي اليسرى وحشائ. في أول لحظات الحلكة أفتقد تراتبها الشاذ ورعشتها إن بلِّلها عَرقى أو مسِّتها شفتاني. في آخر لحظات الحلكة أفتقد غرائب حركتها وهى تقلد طورا ديك الجن وطورا تتمثل فعل الربِّ إذا مرّ على الأمشاج فكانت خلقا: من طيني وعظامي وحصائي، ثم تدوس على السجادة في خفة وعل صيد حديثا، عكسَ خطاي: فخطاي خطى وعل صيد من الأزل ومزج نزيفَ قوادمه بدماي. أو تتأرجح بفضاء الفرفة ساعة تغدو السيقان حدائق بابل علقها القدماءُ بخيط لا تلحظه الأعينُ ليس مسنَّدةً إلا بنداها وهو يخضُّ ندائُّ. عند الفجر الشاهد ترسم أصابعٌ قدميك على الجدران فأمتلكهما وأنظف بطن العُقل من العَرق المتخلّف عن طول اللف وراء النائي. وحين أدسُّ الأنفُ المستشقُ بين السبابة والإبهام أحلَّقُ في الروح المتهشم جوَّاي. وأعود لتوحشني في الليل أصابع قدميك مخمشة عنقي وضلوعي اليسرى وحشائي. وتعذبني في كل اللحظات يدائي. تحت ختم السُّرة تماما هناك رأسه العاري لم تصبح له بعد تسريحةً. تحت شَعر العانة تماما هناك قدماه الدقيقتان بالكعب في حجم رأس دبوس. وفي المسافة بين الختم والشُعر هناك عموده الفقري، هلاميًّ، لكن له صلابة ظهر الأب. والسخونة التي تضرب المنطقة كلها هي المناخ الذي يحتمي به في وحشته. أما الدم الذي ألعقه كل شهر بفمي فهو غذاؤه الذي يسرقه في الرابعة فجراً، حيث أنه لا يحب البسبوسة، ولا يقدر البيض.

#### \* \* \*

سنتام قافيةً على ساقيكُ، وتشير في حلم إليَّ: تِعال يا شجنَ الهوى، فأردُّ في شجن الهوى: لبيكُ، ستقول: ما تعطي لمبتلَّ؟ وأجيبُ: أيكُ، يا ليتَ لي كفيكُ، لمشيتُ في رفقٍ عليَّ، مشيتُ في رفق عليكُ.

#### \* \* \*

الدواون: مليئةٌ شعر الفراق، وعبد الحليم حافظ لم يترك معنى في الفراق الا أتى عليه، فما الذي يستطيع أن يضيفه الإنسانُ المعاصر إذا أراد أن يجسد الفراق بصورة تخلو من تكرار الآخرين؟ سيكون عليه أن يهرب من مسألة كل شيء بقضاء، إضافة إلى نسف: يا أيها الليل الطويل ألا انجل. إذن يتوجب عليه ابتكار فراقه: كأن يسبُّ حزب العمال باعتباره أحد أشكال الفراق في تاريخنا الحديث، محاولا أن يقارنَ بس القسوة والضعف كلوع من إقصاء التراجيديا عن الحدث. عندئد سوف يسطم المأزق: حين يستبطن الذات سيجد أن لقطة عايدة وكمال عبد الجواد هي التي رسمت فرافاته السابقة، بحيث يغدو كاذبا إذا قال: «لن أستطيع احتمالُ ريبة الطلائع»، لأنه سيكون حينها غارقاً في النهي المشهور: لا تودّعني حبيبي.

ريما كان على المواطن المجدِّد أن يستسلم اسلطان الفراق مداريا عجزه بالإشارة إلى التفاقض المقصود بين النصِّ والشخص. ستخدمه عندئذ فكرة موبت المؤلف، فإذا رأى المحبينَ يفترقون أمامه بسبب السياسيين الذي فشلوا في النظافة، استطاع أن يحسّن وضعه السيئ باستدعاء الجمرة التي تشتعل بين ثياب محبوبه كلما اتفقا على أن يكون الوداعُ مميَّزا، بغية أن يليق بعاشقين يحترمان تلبُّدُ النفس.

#### \* \* \*

لأصابعها لا للحب، للأمومة التي تأهبت شهرين تحت السوتيان لا لقوة الأفئدة، للكوابيس التي يظهر فيها الآباء جبارين والأحباء خونة، لسيادة التراث على مفصل القدم: هذه الشهوة التى اسمها الأبام.

أجمل مريضة سرطان

### راحة اليد

قليلٌ من الحب، قليل من العنف. راقبتٌ قميصهُ وهما يوقفان سيارةَ الأجرة، ففاجأه دفءُ راحة اليد حيثما ضربا كمًا بكف.

### التلميذ (

لو أن الجوّالة مشوا في دهائيزه لشاهدوا التاميد مقرفصا يتلقى أول الحصص. ولو أن المرأة عزلت حلمها عن مداره المذلّ، كنا منعنا انتهاك الصدر واتّقينا تعفّن المعرفة، فينكشف الفموضُ بفعل لعق البن من قعر فتجانها.

### الرهان

في آخر الفصل كانت بنتُ تقشر جرحها عن جفافه، وتعرف أن الرهانَ الذي كسبنَه هو أنها كونت بجهدها عينين أوسع من المصنفات التي تُكتب الآن فيهما. تجلس البناتُ خلف حائط المدرسة، يعافين أنفسهن بجريرة الارتفاع عن مستوى الشبهات. ويهتفن بروحهن التي لونها البرابرة: لم يبقَ ما نخسره.

### التلميح

أحسنَ التقريقَ بين مراحله منذ علَّمتُه أن الآباءَ خطَّاءون إذا ظنوا أن ركبتيها تستحقان الإساءةَ. وعندما سألتُه: هل أكلتَ فطيرةُ في النجع؟ استعاد تحذيرَ الروائيين من خطورة التلميح، حيث لا يستطيع أحدً أن يمزحَ مع الاستعارات.

### كل هذا السواد

بسيماهم يُعرف المجرمون، والمرأة التي خلفها تراثٌ من الذي بنى مصر شدّها الأطباءُ برشاقة أصابعهم على البُطيِّن، مع أنها لم تتوقع هذه الصفوفُ من المشارط، موزعةٌ على أبواب البيوت.

كان غاضبا من الزيف ومشغولا بالطريقة التي سيرجو بها امرأة أن تكرم عينيها من أن تنظرا بكل هذا السواد، طالما الاحتراق كامن في فكرة الشمع.

### حمص الشام

وضع حقيبته على كتفيها ليبرهن للممرضات على أنها متينة البنيان، فانفجرت فهقهاتها التي اختفت بعد حقنة الهواء. لا بد أن نشك في الصدفة كلما هبط الملاك في بابل. وما بعرفه أن حمص الشام كان في انتظارهم بعد الكشف.

## الطيران

ضافت الحلولُ إلى دائرة تعلَّمنا بداخلها أن الجسد ليس زخرفة الصنائع، الاقتراع الآن هو الطيران إلى الجهة الأخرى من الملعب، هناك ستهنئ امرأة عاملة السنترال على جمال قرطها أثناء حكيهما عن التأقلم، وهو ما يشي بأن الجراثيم ترجع القهقرى، كلما ضلّت خطّ السير.

### موسيقي الحجرة

تنيرها أحلامُها المتحركة، بعدما رأت بها أفرادا شعبيين أضحكوها كما لم تضحك منذ أوغل شقيقها في الحبوب. شعبيون حتى الرُّكب. خصوصا تلك التي صرحت بأن الصداع يجعلها تترنح كشاربة الحشيش. الاختناقُ في هذه الحجرة أيقظ عندها حاسة المزاح، فقالت: نبدو كمن نسوا مريضهم بالمنزل. بلزمه أن يكون طبيعيا إذ سلتتُ امرأةً يديها من تجاربها لتجعل اللذة هي المحدوف من خطاب العرش، وقتما ينادي على التاكسي وهما يبتعدان عن باب الطوارئ.

### ً استدارة

دعاها إلى عبور النقاط السود باستدارة خفيفة تجعل الأذى في الخلف. لفحتها حادثة الرجل الذي وأشواقه تعطله عن أشواقه»، فتحسست قطاعا من وجهها، وحسدت محظوظين رحلوا في أول العمر.

## ألف ليلة وليلة

# لماذا تكثر الأسماكُ كلما أنَّ رجل؟

فليخرج المصطافون عساها تنظَف صوبها من التباس الحرف بالحرف، ويحسن ألا نخبر الأعوانَ بأن في قدميها فتى يختار لكل جُرم سياقه، الأعوام ساهرون على الخراب، فإذا بلغهم استردادنا أحبال حنجرتنا أطلقوا رصاصة الرحمة،

سوف يدخل غريب يلقنها أن الله في حجرها، ثم يأتي بأفعال مؤداها أن مياها كثيرة لا تستطيع أن تطفى المحبة، حتى لو كان المرضى جاهزين للعمل.

### عناصر الحرب

خطّتهما من اليوم: أن يمسرحا الماضي حتى يموت. وحينما يتم التمسرحُ فإن الانكسارُ المتوفعُ سيكون علاجُه بعض الأغنيات القصيرة عن الصُّدف، لم يعد في الوسع أن ينطًا الحواجز، بغية أن يضعوا ذنوبهما تحت أرجلهما فيسيطران على الرموز التي يمرّرانها تحت الكلام. دورهما – والحال هكذا – أن يؤصّلا الخوفُ.

# خالهُ الصيّاد

طبعا هتاف الصامتين مدخل لاكتشافها معادن المرتزقة، ثم أن طيرانها يفصح عن رقعة لم يقسها طبيب الامتياز، ولهذا أساءوا فهم هيامها بشفاه زميله المختبر، طبعا خاله الصياد سيخطفها منه ليدريها على لغة يكثر فيها الماء بين أنثى وأنثى، وسوف يرفض انكسارهما حتى لا يحدث التناقض بين العيون والعدم.

وية الفجوة التي ستنشأ، سينتجي بها إلى قاربه، حيث السمكُ الذي لم يفلح ابنُ الأخت في اصطياده، بسبب المهندمين الذين يستآجرون عضلات الآخرين.

# تحريك الشّفاه

حدّق الرجلُ في طريقة تحريك الشفاه فكاد يفهم أن كثافة الحواجب هي ما تسبّب ندرة الخضروات التي تقاوم الأنيميا، فعاودتها النيبوية عندما زاد البياضُ عن قدرة الآدميين على احتماله. كان المناخُ كله يطردها لأنها لا ترتدي القفازُ أثناء استخراجها الكبد المصاب بالتليف. وهي معذورةٌ لأنها نجهل أنه بذل جهدا في الاتزان عندما كانت تدوّن شيئاً عن اللواتي هززن عرش مصر.

### تثاص

المستشفيات مفتوحة ٢٤ ساعة فيما إذا الشَّعرُ الذي هندمه الكوافير فقد الفجريات اللواتي يقفزن من أطرافه إلى الأكتاف، فيصاب الصبية برعب ينطوي على لمسة اصطناع يستطيع المحنكُ فضحها. حسن من فوائد التناص أنه لا يعبر عن مشاعرنا تماما بل عن مشاعر الشخص تجاه الحالة التي تجسد مشاعر الوضع المشابه لموقف المرء الذي حمل مشاعرنا نحو ناس يصدرون عن مشاعر موازية لأخرين ليسوا هم نحن تماما.

كان المحذوفُ بينهما أثقلُ من كفاءة حاذفيه. وحينما وصلا إلى «مدنٌ تهوي في الروح ومدنٌ ترقى» كانا قد كرها التناص كليةٌ لأنه غشيمٌ لا عمل له سوى تقشير الندوب عن صديدها.

# كرة بنج

لامانع أن يصارحا الطبيب بالفقرة المعطوبة العليا في سلسلة الظهر، بدلا من أن يموّها عليه بإفهامه أن إطفاء السجائر في اللحم كان تمثيلية تربويةً. هي معذورة في الخوف من فقدانها، نظراً لدورها الجوهري إذا كان الفستان بسبعة من الخلف، وإن صار لا بد من بترها اقترحا على الجرّاح أن يثبّت مكانها كرة بنج بيضاء تقوم بنفس الدور. فلو أنه السرطان لكان أمراً بديعاً، إذ سيمنح الدبلوماسيين تكييفا للشائعة التي تقول إن عندها جرثومة تحت شعر السر، كما أن حديثهما عن الإخفاق سوف يحظى بمصداقية لم تحققها حينما أكدت مراراً أنها تكره العيش مع شركاء.

### ناعسة

آتوا بجرّاحين كتومين للسر من أجل التعامل مع الغشاء الذي استعصى على تصنيع العواطف، انتفاخُ بطنها كان يؤثر على كمية الهواء المتاح بالغرف، فتذكّر المصرية التي سبّب عرجاً في ساقها اليسرى بعد انفلات الكوابح، شاهدها مع زميلة المختبر وبينهما أربعة أثداء، اثنان منهما كانا يصّران على صنع الخير، بينما الهواء المضغوط يوحي له بأن يقصّ شعرها على الزيرو، لتغدو هذه الرأس مثيرة لذكرياته عن أمثولة الصبر، عندما باعت امرأة جدائلها وهي تحمل في قفة دود زوجها، في حين يسألها الشامتون على دفوف جنائزية في مسلسل الخامسة والربع، فين شعرك يا ناعسة؟

### سيد المنزل

تنهش الحوائط بأظافرها لأنها لم تستطع تحذيره من عدوان الشوارع. تبادلا تعارف الأمعاء بالأمعاء، ثم تركته وحيد أحشائه التي يهركها الكلاب، وهي العليمة بالساعة التي يصير فيها الفيروسُ سيد المنزل.

ليس من وقت لإثبات أسبقية الروح، وهي تشم عُرقه بينما الآخرون يمسعونه بفوطة، تضع خافض الحرارة في الشرج، وتظل واقفة كديدبان إلى أن ينتظم الوجيب ويرحل سيد المنزل، فتستطيع أن ترى خيوطا من الدم في القنوات التي خلفتها الأظافر.

### الإبرة

كيف نفرَّق بين البراعة والشَّغف، إذا كان الطبيبُ قد أفسدَ الأمرَ كله؟ حك أنفه وقال: صداعٌ عادي. سامحه الرب، فقد كان الكثيرون في حاجة إلى هذا السرطان مثلما كان مواطنو كافافيس في حاجة إلى البرابرة.

فلماذا يخونها الرجال بالمرض، بعد أن أقسم كبيرُهم أنه على عانتها يموت فيلقى جنةً على هيئة مكتبة، بينما الخونة يعرون مؤخراتهم لاستقبال إبرة سيد المنزل.

## الملايس

لم تشرح التفاصيل لأن الشواكيش فاجأتها، فهل لا بد من ورم خبيث لكي تعرف المرأة كم يحبها الآخرون؟ هما يدركان أن العكارة مصروفة بالتساوي بين خلق الله، وقبل أن تشاهد جسدها منتجا للأساطير لن يمكنا الذنوب من أن تفسد الملابس.

# الخضر

يطوف به عبد الرحمن، بالتواء فمه عند جرعة الماء. كان مندوبا عن الخضر حين تنبأ له أنه سيلقى الشخص نفسة مرتين: مرة أيام واثق الخطوة يمشي ملكا، ومرة أيام فوكو والثوب الذي إذا ارتدته الغلامية شكشك الآباء عروسة الورق.

يتذكّر أن خيري السمرة طلب نصف المبلغ ثم تنازل عن النصف الثاني بعد الجراحة التي نجحتُ بصرف النظر عن عبد الرحمن نفسه. ابن عمه الذي لم يلحقّ دفنتَه، مع أنه يدين له بكل نجيب محفوظ ونصف مصطفي لطفي المنفلوطي وخُمس جبران.

العُقدة في منطقة بعينها، وحين يطفح الماضي ستدفع سيدة ثمنَ مهنة العلو، قبل أن تتحسسَ الحاجبَ الذي لم تنتفه، لأنها خصيمة للورم ومعادية لعقيدة الخفّة.

### فلسفة التخفف

توصّلا إلى كوارث سابقة التجهيز، ستدفعهما إلى أن يناشدا المارّة أن يستلهموا حضارة البدائيين في جعل الكفّين نفيا للخّرس.

لن تكتبُ المرأةُ تجربةُ المرض. الرجل هو الذي سيكتبها، إذ من الضروري للسلام أن يصحو. أخته تستوعب أن فراءةَ الطالع فتاع، فلا تداريا عليها أن المكانَ موحشٌ إذا خلا من الرجل الذي يتحتم التخففُ منه.

### الأخطاء

كل ما يدريه أن العتاة كانوا محقين لأنها حبست جسدها الأصليَّ في صندوق مطعم بالصدف، بغية ادخاره للحظة قد لا تجيء إلا بصدفة لا يجيد حسابها فتيو الأعطال، الذين لم يلاحظوا قائد الأوركسترا وهو يعلق عازفيه في السقف. هما غير محتاجين للكوريكتور لإزالة الأخطاء. يكفيهما أن يبتسما للخاطر اللئيم حول اتساع سرواله، قبل أن يشجعها أمام الطبيب المناوب على عرض تاريخ حالتها.

### روبابكيا

كان يكره شَعرها محلولا، ويمنع عنها طلاء الأظافر حتى لا تستوعب اقتراح فورتها. سيد النعمة الذي تمنت أن يموت كي تعطي أثاث غرفته لبائع الروبابكيا، تتمة لبغضها ضمة الصدر كلما عاد من أسفاره يجر عضلات الصاعقة بساعدين احترفا لذة الهصر.

غرفتُه الآن خاويةً، بعد أن غادرها الطاغيةُ كثيفُ شَعرِ الصدر.

وهي ترتب احتفالَها الذي لم يفهمه الأسوياءُ: ستراقصه طيلةَ الظلام، بجسمه العسكريّ الحشوّ بالجُلّة. لن تتفادى النظرَ إلى شاريه الموّه، ولن تكثرت بنظرات أمها من الثقب إن أنهكتها رطويةُ الجو، رغم أنه كان يحرّم عليها الكعبَ

الذي يوضّع صحوة الثدي، حرصا على أن تظل الوصايا معلّقةً في النجف.

وحين تأخذ الرقصة مجراها، وسطً مومياوات ترفع ذقونها الآلية فوق دواليب العُرس، ستحاذر أن تصطدم بذكره. وإذا بلغ الكرنفالُ التباسَه المطلوبُ سنتجلي حالةُ القهر: لأن الطاغية مات قبل أن تنال منه.

# الأشباه

شواغانا قلبلة هذا الصباح، ونحن مكشوفان تماما بعد أن اختفى الظلُّ في الظل. هبط الملاك وبائعو الجلود والأشباه على شواغانا القليلة، ولم ينجع المحارُ الذي جمعناه في طرد أحد. ومع ذلك كانت جاهزةً لغفران ليس من طبائعها عندما أعلنت في الجمع أن الخطائين للخطائين. وهمست: أنا مهنونة للضغائن التي تبرق في الليل، فتنير مستقبل الضعفاء.

# هيمنة السَّاق على النَّص

### فريضة

هذا الجسد ثلاث وسبعون فرقة ، وليس أجمل من النعوت فلا تبتعدُ عنها، حتى تنضجَ منذ البدء قدرتنا على هنك الستائر حول فراش بنت العم باعتباره فريضةً من فرائض التسليم.

# حب الذات

تدوَّرت الجغرافيا في ستين يوما لأن في مصلحة المساحة موظفا قبَّل الحذاء من غير أن يكون حزبيا، بينما مدراؤه في مهنة المقياس فضّلوا أن تشرب الحزينة السُّلافة التي أهدرها الرجلُ في الكف من فرط حب الذات. بخصوص الغمّازتين في الخلف فلا بد أن الله بعد فروغه من صلصاله غزَّ إصبعيه في كل فلقة، لتنشأ لنا هذه الهيستريا التي مرت عليها شفتان: السفلي سافلة لا تهمنا، والعليا هي الشأن كله، حيث الأخاديد التي تخفّت بها بنتُ عم تدوّرتُ عندها الجغرافيا، بما خلى موظفُ المساحة يوقن أن الدنيا غيرُ مختونة بعد أن عايش امرأة تصرخ في شبيهها: اعقرني أيها الذئب ثلاثا وسبعين عقرةً، لأن كل فرقة تطالبني بحقها.

# ماء الظُّهْر

الثغرةُ اتضحت حينما أكّد المشبوه أنها لم تسرق الخريرَ من كراسة الموجّه، ولم تغشَّ المتحنَ لأن الخريرَ كان نزفَ الجسد،

هنا ثبقنت أن وصية الأوصياء صادقة، فقد رأته يرفع الأخريات وهو يهوي، ثم يسكب الماء عند أقدامهن من غير أن يجف ماء ظهره. حقا إنهم طاهرو الذيل، فالخرير ليس في ماء النهر.

### أضرحة

كيف يفسّر لنا الشعبيون أن جارةً قطعت ستا وعشرين محطةً بدون القطعة التي تصون ماستَها من تراب العامرية؟ قد يرون هذا الجنوح علامةً على أن الجازية ضاقت بمائها تحت قطنها، وقد يربطونه بزيارة المعوزين للأضرحة، حيث يدفن العقيمون رءوسَهم، ويتاجرون في الأحجبة التي تفكُّ العما،.

# مشكلة الندرة

في الرابعة من فجر كل ليلة تساورني رغبة الكتابة عن مؤخرة حبيبي، لكنني أكبح هذه الرغبة خشية التأثر بتشبيهات نجيب محفوظ كلما ثنت زبيدة جذعها لالتقاط عباءة السيد. وأحدر نفسي من الانقياد خلف رؤية امرئ القيس عن الكفل الذي يرتج له الموقع، ومن تقليد مركزية المؤخرة في مخيلة الجماعة.

هكذا كنتُ أدرك في الرابعة من فجر كل ليلة أن مؤخرة حبيبي تعكس مشكلة الندرة، وأن عليَّ ألا أدوخُ من مشهد الدم الذي سال منها لحظة الهتك، حتى لا أستغرق في غمازتيها اللتين تُلمحان إلى ذكورةٍ ضمنيةٍ في أصابع الإله بعد النفخ في خاماته. في الرابعة من فجر الليلة كان فراري: لا يموت المرء مرتين، سأكتب مؤخرة حبيبي واضعا نصب عيني غفلية الأختام، ساعيا إلى اقتناص الشريحة التي تقصل بين برزخين، وما يولده الاحتكاك بينهما من مفاهيم مستقبلية، وطالما أن شاعرا قبلي لم يخصّص نصّا عن المؤخرة أتخذه تراثا أبني عليه بالإضافة والحدف، فلا خيار لي سوى أن أجز هذه المؤخرة، وأضعها على الورق بديلا عن الكلام، وإذا ألقيت القصيدة في محفل، سأوجه الصفحة قبالة المتلقي مبتكرا طريقة في الاتصال بين الفن والجمهور تردم هوة الغموض في التجريب، لقطع الطريق على تأويل مؤخرة حبيبي بالوطن.

#### وجوديون

ما الذي جمعنا بهذا الرجيم؟ ربما اشتراكه في ثورة 14 عن طريق الخطأ، وانخراطه في كوميونة لقتل زوج الأم. وكيف سنفهم النقاء صاحب الغثيان بالرجل الذي مات بالزهريّ؟ لم يكن اختيارك للرجال الثلاثة عبثا: الشاد الذي لدغته أفعى، الملتزم الذي ضيّعته الجزائر، والمزارع الذي غنج كالمومس. بهذا يمكن أن نعلل كثرة الكوابيس على كورنيش المعادي، فما الذي أقحم الرمزيين في الواقعة؟ ربما هو: الوجود والعدم.

#### هدوء

تهدّى رعشة الأجفان التي يهزمها المنظرُ الطبيعيُّ، فإذا الكسر صوتها مع انكسار نافذة مرضَ الأشقاءُ، وسَّعتُ ما بين سافيها لكي تطيبَ الخواطرُ وتدركُ الذكرياتُ مهمتها.

# فخٌ عميق

لا مهرب من أن تكون مضاجعة المريضات عملا من أعمال الحج، سيما إذا كان البلاط باردا بما يدلُّ على أن شفطً الأعضاء للأعضاء فصلٌ في التطوع.

### تراث

لو أنني موسيقيًّ لوقفتُ تحت إبطك أعزف على الكَمَان جاعلا قوسَه يحفُّ منك بجانب الصدر، فإذا خرج أهلُ القرى حاملين القرابين عاونتُهم على اكتشاف الخصوصية التي يكنزونها في الرقص. بعدها يمكن أن أترك للأجيال اللحن كله. لستُ موسيقيا، لكنني أستطيع أن أحملك على ذراعي محدِّقا في حاجبيك الغليظين، مستأثرا بما في هذه الغلظة من حنان البدو.

# الشّعريّة

هاتان السَّاقان شهيمان: شهيقٌ يهمس خدنى، وشهيقٌ يصرخ: إنَّا مفترقان، عمودان من الدِّم المطلوق: الأول ورديٌّ شأنُ بكارات الأغشية البكر، الآخرُ فيه من الجرح القاني: كيف سأشرب سمَّانة ساق السيدة إذا لم أنعتها بالأيطل والظبى وأهتف إنهما الملعوقان. الساقان سؤالان عميقان انتصبا ساريتين، الساريتان بجمرهما المتأجِّج تحترقان. الأم تقول: هما الفتنةُ تختبئان كسفّاحين، السَّفاحان بفن القنص عريقان، إذا كمنا برهة ليل، برهة ليل أخرى بنطلقان، هنا الساقان مثنى ربّ وهما المناحان الخلاقان. الساقان مؤرجحتان بمشنقة، وعلى الحبل يضيء المشنوقان. فماذا يخسر أهلُ الكوكب إن جُرْحتا ومشتْ بقعٌ حتى الكاحل تشتجران وتعتنقان. وما قَدَري إن أنهيتا بالشفتين الواقفُ في بابهما راع أرق في عينيه الحرّاس الأرقونَ وبينهما جنديان بصابون الركبة أرقان. فويحك من هيمنة الساق على النصّ ومن هيمنة الساقان حوافً ومن هيمنة الوزن على الخفقان. اكسرَ: فالساقان حوافً في هوَّات مفتوحات أو جيشانِ بعملاء الشهوة مخترقان. اكسرَ فوراء الساقين عظامٌ تتخرها الرغبةُ ويروِّيها في الطلّ نشاز فوق نشاز يصطفقانِ. اكسرُ: فالساقان النثرُ المتوترُ وهما في العائلة الولدانِ العاقانِ. شهيقان احترقا فاحترق شهيقانِ. اكسرُ: فالساقان النثرُ المتوترُ شهيقانِ. اكسرُ: فالساقان المنحرق فاحترق شهيقانِ. اكسرُ: فالساقان إذا أُشربتا كلَّ ثلاثين نهارا طفّحُ الدم تصيران الشعريّة إذ عُجنتُ بالطمث وإذ كُسرُ المُحقَّانِ. الأصدقُ قل:

ساقا حبيبتي تصطّكان إذا فبّلتُهما خلسة بجوار بائمة الشاى.

ساقا حبيبتي مضمومتان تحت المائدة وإحدى السّمانتين أغلظُ،

وهي تشخيط بالرابيدو على أصول البحث.

### السوائل

هذا الجسد ثلاث وسبعون فرقة ، كل فرقة تناهض الأخرى، وتزعم أنها الجديرة بتمثيل الانهيار. هكذا فارت السوائل على نقوش بنت العم حتى لوّثت كفّ الرجل الذي يدعك الدنيا على جلدها بالحرف. اللثيمة المستقبلية رأته وحدها.

يئابر ١٩٩٧

بهرتريه الضباط الأحرار

يستطيع المرء أن يصير واقعيا إذا أفشى بعض أسرار جيرانه، فليس من تجاوز إذا فسرت النزيف بين وركي حبيبي بانفلات العفاريت من عقالها، لكن مثلي مكلّف بالانحياز لمطربي العمال حتى تشرق الأحلام في النهضة.

نعم فشلتُ في إخفاء حزني على مؤلف أكله السرطان بعد أن أدى طقوس الإشارات بالجودة التي تقتضيها حضارة الحب، غير أن الطاولات لم تكن في حاجة إلا لبعض دوارق الزهر. لماذا الموت صنو حُلِّمتي حبيبي؟ إذ اشر أبتا تذكرتُ خميس والبقري، وإن اسمرت حول مركزيهما الدوائر ارتحلت للطفولة، حيث أمي تستحم مستعينة بالطشت والإبريق بينما ألينف ظهرها بيدي. ينبغي أن أناًى عن دعوة المحتل أن يدع سمائي لأنها محرقة، فإن تحقق الناي صرت ملزما بجعل أشباح حبيبي محورا للخيال الحديث، حيث القناصون في أشباح حبيبي محورا للخيال الحديث، حيث القناصون في ناصية والحاسدون صفوف على الكتف.

مستقبلا سنكون ضالعين في تسريب قسط من براءة النفس للتلاميذ حتى يستطيعوا درء تصلب الشرايين في الليل: نبدأ بالنقاهة التي فيها يُلقَّنُ الطفلُ كيفية اتقاء الخدع السينمائية، ثم نضاعف الدرس بفضائل التحوصل ضد الذاكرة. ستقودنا التقوى إلى أن التشوه منحة الإله للمحظوظين من عبيده، فلا بد للوقائع أن تجعل الصوت مشروخا إذا قال: غادر القفص.

الواقعيون تكأكأوا على كاهلي. فكيف يمكن أن أقتع جارةً بأنها ليست بومةً كما يظن دراويشُ العمل الأهلي، وأن أحداث الصبا لا يصحُّ أن تحرِّكَ العمرَ حتى لو حفلتَ بالاغتصاب وحَرق عروسة الحلاوة؟

فُصلُ أعضاءٌ فيمون من أمانة الحزب، وهو ما يشي بأن الألفاظ مشبوهة في حالة المرضى، إذ يدارون ارتباكهم بالتقاط العلاقة بين العصاب والعصر، بينما امرأة تتأمل طرف ثوبها تحت الحذاء تأكيدا على أن الجنس والموت من أم واحدة.

أصابعها تلوذ بجسمها بعد غياب لم يفهمه أحدُّ حتى ينصرف الأسياد من ثقب أسفل ظهرها، بعدها يهرب الواقعيون ويسقط الكلام المشبوه على البلاط، فجرِّبي تركُ النور مفتوحًا، حاليا مهمتك الوحيدة وصَّل الحيّ بألحيّ عن طريق علاء حمروش: حين كان يعلُّم الحواريِّين كيف . يصبح الناس تكتيكيين كلما أقبل المساء، كان يعرف أن ذبحةَ القلب سوف تفسد الخططَ، فلما وانته الجرأةُ على مجافاة تاريخ الأب، حيث بورتريه الضباط الأحرار فوق كل هامة، أدرك أن الأطفالُ وحدهم قد يفلتون من غسيل المخ إذا صار المدرَّسون غيرَ بكياشيِّين. لماذا إذن خذلته الفلسفةُ بعد أن أفرختُ الذقونُ ذاتها، ولم يهرعُ لنجدته ابن خلدون إثر هجرة الأهل؟ قبِّلني لحظة الخروج من باب الخلِّق حين كانت السبعينيات مستولية التلاميذ، لأنه خمَّنَ ثقلَ الأفتدة لو ظلَّت محمولةً على الأكتاف.

هذه خدعتُه: الفتى الذي صار شركةً بطرفة عين. يا عينُ يا ليلُ، كل الدروس تهوى، فيما الفتى يعلو. كان ياما كان، سبعة وعشرون عاما. صبيًّ يدخل كلية الآداب ويغادر مصطفى صادق الرافعي، هو الآن فوق المحيط يستعيد اضطراب أنساقها: المجروحون من الأب يقفون في الطابور الأيمن، الأيسر، والمجروحون من الأم يقفون في الطابور الأيمن، وبينهما سيبزغ البلطجية والموالون من الغرب والوشاة والملوحون بفتح الدفاتر وطباخو السم، بمن فيهم منشئ هذه الكتابة، يتوسطون جرحى الفريقين قافزين في خفة على رموش حبيبي يرتجون منه الصفح.

تكأكأ الواقعيون على كاهلي فجاءت بنات نعش، وجاء حاملو الدف، وجاء محصل الكهرباء، والفلاح الفصيح، وسابقا - تجلى الخضر وتجلت السيدة زينب وتجلى شنق زهران.

كان ياما كان، كل شخص وقرينه: مضارب البورصة والشاعر، اليساري وعامل الشرطة، مديرو مراكز البحث والهجانة، سالومي والمطلقة. من لوازم الواقعية أن أهنئ الراحلين على السكينة التي عزّت عليّ كلما أوهمتُ نفسي أن موتاي لا يطلّون بغتة لأعاين ثغرة أنفذ منها إلى انحراف

حبيبي. كان ياما كان يا صمت العشية؛ رهط من وكلاء الروح يحومون في زي الملائكة، وضيئين بريئين، يزينون للأحبة احتضارهم مطحونين بشرائح الطبقة، راسمين على السبورة اسكتشا للفردوس. الواقعية أخت الشجاعة فما عليك إلا أن تعترف بأفعال أنثاك في بطنك، وما رافق شرّها من غنج الرجولة من مثل: حنانيك يا سافلة، حنانيك يا مريضة، حنانيك يا دئبة مصر.

فإن لم تكن كفؤا لهذا القطاع من واقعية النخر فثم حلاًن آخران: الأول أن تعلق على الحائط فائمة بأسماء: عبد الرحمن عبد ربه سالم، عبد السلام مبارك، سعد الله ونوس، عمر نجم، عبد الدايم الشاذلي، أروى صالح، واثل رجب، أترك فراغا لزبائن فادمين، مثل أحمد الحوتي وهشام مبارك ومجدي حسنين وجودة خليفة ومحمود بقشيش ومحمد عيسي القيري. لا يهم أن تصنف على ضوء الأبجدية أو أسبقية الوارد، فالجامدون مذمومون في كل ملة.

نظرة المفكّر المؤسّس، للتثبت من أن أصحابها لم يفرّوا فتقشل كلمة السر، والثاني أن تتكص عن الأول، متراجعا عن فضائل التحوصل ضد الذاكرة، مستعيدا ضياع المفاتيح. يقتضي هذا الحل أن تكون مستعدا للتخفف من الشاعر وقرينه، ومن سالومي وقرينها، ومن نذور السيدة. فإذا كنت رعديدا لا تقوى على أيّ من الحلّين، لا مناص من أن تصرخ، وتظل تصرخ رافضا أن يضيفك المعاصرون إلى القائمة قبل أن تدخل ذراعك كلها في حشا الحبيب كي تستخرج الوسواس. وحين بسألك سائلٌ عن سبب الصراخ قل: كان ياما كان فتى لم يستطع دفع أجرة الواقعية بسبب كثرة الجث.

# صباح الخير أيها المجرمون

طارت العصافيرُ من القفص من هنا يبدأ اختبارُ مستوى الحضارة. حبيبي يحمله الخضر في عينيه لأنه الحجاب الذي تخفيه العداري في السراويل حتى ينزل الأطفال في هلَّة الهلال. أصفُ أحوالُ حبيبي بقولي: الليالي مجروحة بحبيبي وسوف يأتى زمانٌ تسهر فيه الليالي طوالُ الليالي لتطبيب جرح حبيبى الذى نكأته الليالي أما رفع المقت عن لصوص الأعناق فعائدٌ للمجروحين وحدهم إن شاءوا تهدئة الروع. خمِّنَ الحبيبُ أن ارتباكا لا بدَ واقعٌ في وعي الآدميينَ لو أن الأشجارَ لم تكن خضراءً أو أن الزملاء لم يكونوا بصاصين.

صباحُ الخيريا شعراءُ العامية، صباح الخيريا مستشاري النقض: الهانم الحزينة التي كبلها القومسيوذجية وضيقوا خناقها بعمود الوفيات وابن حنبل شوهدت فوق مُهِّر السيد البدويُّ حرةً، مفتوحةً العينين، تحارب الغزاة سيفُها كان فوسفورا وسرجُ حصانها قطيفةً من باكستان وبين ساقيها نهرٌ من عسل مصفى يحفُّها العشاقُ في ميمنة والمريدون في ميسرة، كل برمح وراية وتفاحة من آدم وهي تنشد من غير صوت: مكانت نارا صارت نورا حجر يصبح باللمس طيورا فتصير الغمة فرُحا وسرورا» طارت العصافيرٌ من القفص من هنا بيدأ اختبارٌ مستوى الحضارة لدينا حصّةٌ النقاهة

نستطيع فيها أن ننتج المسرّة باكتفاء ذاتي فدودة القرّ غيرُ مضطرة لماكينات وأبوك يستطيع أن يشدَّ حفيده بيديه بعد أن يطشُّ القرنُ وتبتلَ الشراشفُ

ويرى وجه الحفيد مزيجا من ملامحه وملامحي. صباح الخيريا مدهوشة من كمية الشر"،

صباحُ الخيريا مترجمةً المعنى إلى الشفع والوتر،

صباحُ الخيريا مختومةً بغير ختم النسر.

انصحوها أن ترحم الرجل الذي شبَّهته براسبوتين المصيدة في صندوق دولابها

فالمصيدة تحت فلقتيها على مقعد الشرفة

المصيدةً في الدولة.

تمشي كتاريخ،

تمشي كجغرافيا،

تمشي بخفة لأن في قمرها أثقالا من الصوَّان لأن في اسمها انتقاصا من تراث البدو لأن في ظهرها شامةً تخاف أن تسقط إن بادرت بالبوح، أوضِّحُ التباسَ حبيبي بقولي:

رأبتك تفتحين الدراعين للعصافير تترك القفص

من هنا يبدأ اختبار مستوى الحضارة

ورأيتك تخلعين القميصُ والقبةَ السماوية من هناً يبدأ السؤالُ: لماذا الناسُ لهم عيون؟

ورأيتُكِ ترمينَ البياضَ

قبل أن توشوشي الودَع

من هذا تقدمت ضارباتُ الرمل:

«قدّامكِ سكّةُ سَفر، وفتى من دمكِ يريدك في جهة، وفتى منتربّ عن هذي الأرض يريدك في جهة، وعيونكِ تأكلها الحيرةُ: من تختارين؟ أرى رزقا في يدكِ اليمنى وأساور في يدكِ اليمنى وأساور في يدكِ اليسرى، لكن هناك غرابين على الشجرة نعابين. سيحرسكِ الستّارُ. أمامكِ دربُ السالم، في جانبه دربُ

النادم، بعدهما دربُ الذاهب من غير إياب، عند نهايته يتجلى سيدك أبو العباس المرسيُّ يجهّز ناقته للطيران، وبرُدته لبنيُّ في لبنيٌ، فيما ثوبكِ أبيضُ في أبيضُ، قولي إن شاء الله، بياضك يا شابة،

صباحً الخيريا معهد الصدر، صباحٌ الخيريا أهل تطبيع العلاقة، صباحُ الخيريا رهينةَ المحبسين. دورُك إغراقُ راسبوتين في عُرق البلح بعد تلقينه أسرار عياد شمس لكى أسجُّل نظرةً حبيبي بقولى: صانع عينيك ليس شريرا حتى لو كانتا مصدرُ العذاب حين تهمسان: جسدك خال من نهش الأسنان جسدك خال من حفر الأظافر جسدك ابن الطبيعة لا الاجتماع. صانعُ العينين واجه صورته في البؤيؤين

فارتاب في دوافعه حين شكّلَ العلقَ وراح يهمس: هفي أي صورة ما شاء ركّبك». ما مرّ يا حبيبي يعني أن اسم أمي ينطلي عليك بعد الخروج من مدينة نصر وما مرّ يا حبيبي

يعني أنك ترقدين بين الكتابة والإيروتيكا والا فما مغرى الرمال في الشَّعر؟

وما مرَّ يا حبيبي

يعني أن هناك شخصا سوف يمشّط شعرك المبلولُ بمذراة، وما مرّيا حبيبي يعني أنه مرّيا حبيبي،

ساعتها عرفتُ أن الفقرُ هو استخدامٌ الفقر لإذلال الروح كما علَّمنا الحلاج،

> ورأيتُ المسافةَ بين أصفر الثوب واستفاثة الخاصرة برهانا على جدل الطبيعة.

> > صباحُ الخير يا صحافة المارضة، صباحُ الخير يا جمرانها على أثينا السوداء،

صياحُ الخير يا ذاتُ النطاقين. حين تزل قدماك لحظةً الهبوط من العجلة الحربية سأحملك إلى غرفة إسعاف السندباد وبينما يثبّتون حولَ الكاحل الملتوى جبيرةً سأحطُّ أحلامي كلها على سمَّانة الساق. هکدا یا ست: أسرفتُ في تأريخ الطريقة البيومية لكي أُسرِّبُ رسالةً مؤداها: «لى بين الضلوع دمُّ ولحمٌّ» وأسرفتُ في دراما بناء بيت الأهل لكى أعطى انطباعا بأن الفواعلية بعضُ ماضيّ. عولج الجرحُ بالشارط والضماد لكنْ قطِّمَ الوريد ثانيةً ليس حرفةً صعبةً كل ما هناك انتظار لحظة

يكون فيها الماهرون في الانزان على السراط

مشغولين بالقاء الوصايا العشر:

١- كن رهنا للطاغوت فهذا أفضلُ للطاغوت.

٢- احبس روحك في صندوق من خزف فالله كبير الخز افين.

٣- اكبحْ جسدكَ عن جوهره نمنحُكَ الكينونة يومَ الدينونة.

٤- وجُّه سعيك لتملُّق رؤساء إدارات الصحف القومية من أذناب السلطان.

٥- كن محتاطا وحريصا فالجرأة والكرم هما من عمل الشيطان.

آ- احن الهامة حتى تعبرك العاصفة فخير الهامات
 المحنيات.

٧- المرأةُ عوراتُ منثوراتٌ في درب الرجل الصالح.

٨- تبًا للشُّعر المحلول يصير بوارجَ نارِ حين تقوم الساعة.

٩- لا تشرب من ماء الغاوين: الشرعُ خصيمُ الشُّمر.

١٠- القمعُ عمودُ التقوى.

# هكذا يا ست:

عاينتُ فوق عظمة الحوض آثار الخياطة

فصحتُ: حينما يتكور الطفل في الأحشاء لن تكمنته المغارف،

ولن نسمح بأن يرسلوه إلى الصرف الصحي لأننا غير راغبيِّن في تطعيم ماء الغسيل بالنَّطف.

تمشي كقصة حب،

تمشي كواقعة في ضحى الإسلام،

تمشي كتعليم اللغة.

هناك منديل لم أمسح به ماء ذروتها بعد

هناك أدوات نفي لم نحركها في الدفاع عن النفس بعد

هناك عظام لم تصبح رميما لنحيي رميمها بعد.

يا حبيبي الذاكرة فحتُ في القعر

بينما سؤالي: هل الجرّاحون مجروحون؟

يا حبيبي الخيرة فيما اختاره الله:

توقّعنا الكراهية ففاجأتنا المودّة

قدرنا توجس المستريبين فلاقينا طيبة الطوايا

بدأنا برعب عابر وانتهينا برعب مقيم.

تمشي كأطلال ناجي،

تمشي ككشف لالتباس الحملة الفرنسية،

تمشي كمعضلة في سبيلها للحل.

المرأة التي فكُرت أن تضربَ نهدها بمطواةٍ لكى تنجو من دساتير الذَّكر

هي التي أخصُّها بتحية الصباح:

صباح الخيريا شريعة

صباحُ الخير يا حقوقٌ

صباح الخير يا سدُّ الذرائع.

ستدلك الأمُّ على جملة تخلو من الماضي المركب:

المجرمون مئة

أوّلهم فقيه الشرع

وآخرهم مزؤر الكونسولتو

ويينهما ثمانية وتسعون:

«المتكالبُ والكذّابُ ومدّاحُ السلطة، خوّانُ الرفقة، والحابسُ مستقبلَ حسناء بقمقم غلّ، والسمسارُ، ومدّخرُ عقارات خالية، حاجب محكمة الجيزة، والمتسلقُ، جروالسيدة الأولى، والمخبرُ، ومزيّفُ فاتورة نور الشقة، محترفُ التليفزيون، وبيّاعُ الأحذية لأصحابُ العمر، اللاعبُ بحسابات الهيئة، والمتواطئ مع تجار الأسمنت، المسعورُ على جائزة، والمغتابُ،

ونهَّازُ الفرص، الشَّكاء ولا شكوى، القابضُ، يده المغلولةَ للعنق، الواشي، ترزيُّ قوانين الكبت، منفِّدها، ومسوِّغها للمكبوتين، الجابي، سائقٌ تاكسي السهرة، مندوبٌ الله على الأرض، وكيل المرسيدس، والمتوفر في كل مناسبة، ورفيقُ السوء، الحاكمُ إذ يطغى، والمحكومُ إذا قبلَ الطغيانَ، المفتى بالتكفير، مهندسُ مكتبة الأسرة، لصُّ الآثار المصرية، والموصى بجواز الصلح، المتصوِّرُ أن الحسنَ يساوى العهرَ، الر اكمُ شكراً لهزيمة يونيو، وموظَّفُ مال الفقراء، ومتصدَّرُ كشف البركة، والإمّعة، المرعوبُ من الآخر، قوّادُ الجربال، المتشدقُ بالبسطاء، المتعلقُ بالمدراء، الدسَّاسُ على الشعراء، الواضعُ خدُّ كرامته تحت حذاء مطامحه، ومشوَّه وجه الحق، حكيمٌ الغبرة، ومدرس فلسفة القاهرة، الكنَّازُ الأرصدةَ على الأرصدة، الحاضرُ بالأجرة، والغائب بالأجرة، ومرابي الطائفة، المالكُ في ثوب ملاك، والميكافيلليُّ، المتظاهرُ، شارحُ عقد الإذعان، مُدبِّجُ تحريك السِّعر، ملفِّقُ فكر المستشرق في الصحف الصفراء، التابعُ، والمتبوعُ، المتسمِّر عند الخلف الصالح، والمتشبة بالغير، الداعر، والمتشاعر، ناكرٌ منبته،

واضع سم الوجبة لتلاميذ الفصل، المتصنع، والمهون بسمن، والضعّان، المختلس، المتمسك بالعتمة، والكائد، ذو الوجهين، المستوزر، لص الكتب، ولص الروح، ولص العمر، ولص شباب الأنثى، غشّاش الشاي، ومعماري الأبنية المنهارة، ومحامي تجار العملة، والمتصابي، محتكر الضعة، ومتقاضي سمسرة من أدباء القطر، ومحسوب المسئولين، المتحرّك بذكاء، والموتور، الخائض حرب مصالحه بشجاعة تيس، والمشبوهين، صغير الفعل، صغير النفس.

صباحُ الخير أيها المجرمون، صباحُ الخير يا بنيانكم المرصوصَ يشدُّ بعضه بعضا، صباحُ الخير يا بنيانكم المرصوصَ يشدُّ بعضه بعضا، صباحُ الخير يا عيونكم المقروحةَ من طول السهاد. لست المهزومة يا بنتَ أستاذة النحو طالمًا الفرقُ بين الفراش والفراش لم يدركه الآخرون حتى يسوِّقوا البضاعة التي يعلَّفونها في المخبأ بنجوى دعاء الوائدين.

طارت العصافيرُ من القفص من هذا يبدأ اختبار مستوى الحضارة. قد نفهم النقصَ في مخاليق الطين قد نفهم كيف يصنع الفشل مقاولي أنفار قد نفهم الصندوق الأسود في كل نفس لكذنا لن نستطيع أن نفهم: للذا يتبرع الطليعيون بالقتل؟ هكذا يا ست، مطمئنا إلى أذك في أمانٍ أقول: على نهديك اسم النبي عدنان،

على نهديكِ اسم النبي إبراهيم، على نهديكِ اسم يوسف. وحين تسطع فيهما الأسماءُ سوف تستحيل أغمادُ السيوف إلى مراودِ كُحلٍ والعبيدُ إلى مغرمين. تمشي كمعتويات قصر الجوهرة، تمشي كنقيض للإنكشارية،

تمشي كمشَّاءة.

وأنا أصوَّبُ نسبةَ أعضائها لأعضائي بقولي:

«عيناك عينا غريقً

بعضُ انطفاءِ فيهما، وفيهما بدءً البريقُ

دمٌ مُراقٌ في يد، ودمٌ مُريقٌ».

طارت العصافيرُ من القفص

من هنا يبدأ اختبارٌ مستوى الحضارة

وهؤلاء الدين لم يميزوا بين الكناية والنكاية

سىعفيهم بقولنا: «أننم الطلقاءً»

حتى يناموا ليلة قبل موعد الرقاد

ثم نمضي نوتَّق الصلات بين النص والجنس

لكي يكون معنى ما تقدم من سطور:

صباحُ الخيريا كتابةُ،

مباحُ الخيريا ختمها المفترع،

صباحً الخير يا جمهورية.

1444- 1448

## ديسوان

خيات الحجر الكريم (٢٠٠٣)

## بهلول سقط التاع

أراه تحت مجهر، والفصولُ تعطى ليعضها الرايات، كان هو الذي أشاع في وكالة الغوث: «حبيبتي تنام في الصقيع وتلعقُ الفتاتُ من موائد القمار والصخب وفخ المساء تفسل الثياب والنهود في البحيرة العقيم، كان عنوانُ الخُطى: «الحبُّ في الملاجئ القديمة». حينذاك: كُفُّ الخديويُّون عن رُمِّي الرصاص، وعادت إلى الهناجر الطائراتُ، داخت سمسميّة الغزاليّ في منازل الأربعين وأزهرت مواخيرٌ : «خطوةً خطوةً»، (راجع: عبد المنعم رياض ومحمد حمام)، فأنهم الفتى كلامُه عن الملاحيُّ القديمة: «تخاف في الظلام عودة النهار تخاف في النهار عودة الظلام ضريرة تنام في الصقيع» والفصولُ تعطى لبعضها الرايات.

مقرفضٌ وراءً معمل الإحصاء بعد سُقيا، يقصُّ: أحدوثة الجسدين المتماسين،

يبدأ الإثبات بالنفي:

«لا الأشجارُ أشجارٌ ولا الماءُ ماءً

هذه تجلياتُ الدماءُ».

كان طبيبُ النساء مستريباً في حيائي،

لكنه أوصى بالمضاد وفيتامين باء، ومال في أذنيُّ:

تحت المخدِّر غمغمتُ: من البحر إلى النهر.

هذه تجلياتُ الدماء: الأخضرُ الذي يمجّدُ الفخذين، بعد سُقيا وراء مائه يستهيم:

وقال للبحر بحرُّ:

يا بحرُ عندي مرأةٌ ثقيلةً

كالسفينة التي تحمّلت بالقناطير من مُرِّ وكَمُّونُ يا بحر عندي مرأةً تنضو ثيابها إذا ما علا موجي الحنونُ هو مولع بالقافية التي تقبض الإنس، وهائمٌ بأن تدورَ في قُطرها البلاغات، فلاحظ المشخّصون أن ماءَه كثيرٌ، وأن رمزَه الغلابَ: إيروس. كرَّر الذي باشره خلف ملحق الآداب:

«عندي مرأةٌ ممدودةٌ على قبَّتي الداكنة يا بحرُّ: إنها ساخنة»

وعاود الحنين للبدايات،

في ختام البئر جاء اعترافه الذي سيبقى في خطاه منذ أول القوس حتى تكسرت النصال: وأردتُ أن أنمق الكلام عن عيونها أبت لأنها ترى فؤادي الكذوبَ خلف رونق القناع، هل كان عبد الصبور نائماً في الحبر؟ (راجع: كان صاحبي مثقفاً لا ذرب اللسان وعاطفاً لا عاطفياً).

أغنيةُ الفتى في الإعتام وحيداً: الشجرةُ التي طوّفت على الدور طوّفتْ على البدنّ الشجرةُ التي تقمّصتْ خضرةَ الشجنّ.

> هكذا دخلتُ الشجرة النصوصَ كُلهًا، منذ كشفت بنتُ الريماويِّ له طَيةً وراءَ طَية، فلا تعجبُ إذا شهدته بعد عشرين فسحةً يخطُّ في «تختة السادسة»:

مي كامل عُدَّته ذَرّته الريحُ إلى صدَقات» هي التي لقَّنته مَسَرُّةُ البوَابات،

-ومكنته من شرقها خلف جابر بن حيان، لهذا رأى ما رأى:

هذه الأعضاءُ التي أَرَّفَت فضائي، ورمى عند المطافئ السؤال: من تُرى يَمُكُ أعضائي ويرمي على كلَّ قُبِّة في الأرض عضواً؟ (شَرْح جابر بن حيًّان:

عطفةً بها بيتُ محبوبي،

وبها بيتُ المِاحث).

لعله خارجٌ من أسي: في سبيل التاج،

فأنا أراه تحت مجهر،

وأرى الفصول تعطي لبعضها الرايات،

لعل خايلته أحلامٌ مهجريّين فاستفتح الشَّرخَ بالشرخِ: وأخافُ سُمَّكَ الخفيُّ يا عشيقي القديم

بليلةً ثيابُها وراءً حائط بعيد

أتخجلين من صديقك الوحيدُ؟»

لعلكُ انتبهت للبِّلِّ والبليل ومبلولة؟

فرطُ ماء في فرط صحراء.

لعله إذ أرثّه بنتُ عبد الله خَسَّها خلفَ الشواديفِ صاح: «الم أةُ الكتلةُ/ المرأة السافةُ

هذه غيبوبةً الكثافةً»

لمله إذ تشاكلَ عليه النَّصُّ والأوراكُ كان مأسوراً بفَهد الأوائل،

ولعلها التي باعت قرطها بالبَخس،

لكي يُخرجُ الفتى رُغاءَه بين دفتين: (راجع: حبيبتي مزروعةً.

القاهرة.

رسوم: محمد بغدادي~

دار سامي بلاطوغلي).

لعل من تراب هذه المطارحات جاءت:

أغنيةُ المرأة في الإعتام وحيدةً: أنا التي أكملتُ ناري على ناري، خذوا على الفروع سُرَّتي على الفروع خذوا حشاى بين الجمر والرماد.

مغزاكَ كادَ يستبين:

فرطُ ماءِ في فرط منحراءً.

فلعلكَ انتبهتَ لاقتران الحبّ بالقلم السياسيّ، واقتران الشُّعر بالمخابرات.

> زارتني اللحظةُ التي أشجاه فيها رسمُه، مَشَت عليه مناخرُ الشنَّات،

خصّنَه فاسوخةُ الأنثى خَصَّ قادرة، إثرَ تلاطف الحاجات بالحاجات، فاستوى الرملُ في زراعة الحياض، زارتني اللحظةُ التي انجلى بها طِلَّسمُ أطرافه، فَحِيًّا فِقيرٌ نفسة:

«جسدي على الشباييك والبلادٌ جسدي مقابلٌ للبلادٌ» عشرون حولاً ستكرُّ قبل أن تمشي عليَّ رَحبةُ الحوض، أمَّا منازل الأربعين فهي بلادُ التي ما لها بلدٌ.

أسموه السبعينيَّ ولا يزال يحملُ اسمَه، سيقول له جمعُ سهم؛ وارني عن اسمي، (اصطيادٌ من النفُّريُّ الذي سيغدو بديلي) لكنه ظلَّ مكبِّلاً بالوصف،

فاختار من منتهى المتماسين هذه التقاطعات:

كان في الثلث الأخير من كل عتمة يجيء/

يضيع في تنفسي وفي صريري؟
يكلِّم الأعضاء كلاما/
ينحني وينفرد/
يلصق الجسم في جدع نخلة/
ثم ينتفي في الهزيع/
وكنت حينها أمتلي فحيحا.

(دلالةُ الفحيح:

فيه من وصل ورُفّية.

فيه من تلاطم الفاءات بالحاءات

وفيه من ثعابين جُحر)

لا يزال يحمل اسمة،

وعلى صفحة المُخِّ: كارُّو وربطة البرسيم،

وأبي يغازلها خلفَ المنحلِ البلديِّ

تدخل الأختُ بالشاي غِبُّ اتفكاكِ أزرارِ القميص،

فيداري افتضاحَه بالحديث عن سمادِ الأرز،

وينتقي من جرابه هذه التوافقات:

كبقرةٍ لوَّابةٍ كانت تجيء/

تصفُّ فوق أغصاني لعابَها/ تخطو خطاها الحلوب/ وهي من قارورة نحاسية تشرب/ ثم تبخ في الأشياء ما تشرب/ وتنتفي في الهزيع/ فكنتُ حينُها أمتلى فحيحا. (دلالة الفحيح: ينطوي على اللدغ، ويعنى الاحتضارُ والاحتضان. ويشير - من ضمن - إلى نظام الرِّي) هكذا لازمته البقرة: فمرَّةً هي قراريطُ الجدِّ: همزةً الوصل بين البدور والفأس، ومرّةً هي الشهوةُ الحَامُ إذا ترامتُ على الأسرَّة المساحاتُ، ومرّةً هي التي مستهلها:

«ألف لام ميم، ذلك الكتابُ لا ريبَ».

(عشرونَ حولا ستكرُّ قبل أن تسترني بقرةً في شرفة الأوديون): شرفةُ الأوديون: مكانٌ يعوَّلُ عليه لأنه مؤنثً.

تناولنا حلبة في صالة المحفل النسائي وفوقتا الفصولُ تعطى لبعضها الرايات. عُلُّقنا على ابيضاض السالفَين، ودسستُ بين أوراقها: دهاليزي والصيف، (بكائيتي على رحيلها بعد رفع اللجوء، بدايتُها: للفحيح الغامض في قلبي ونهايتها: أختفي في: لكم. راجع: دهاليزي - الريس - ۱۹۹۰ ) زدْنا حلبةٌ وأوضحتُ: خرجت من يدي بعد هَبَّة الجائعين، كأنني أردتُ اقترانَ النَّصِّ بالسِّمن والغاز. - عيناك ما زالتا جميلتين. - هل عذبوك في العَبْدلي؟

- أنتِ التي استطبتِ الوداع

- أزهرت مواخيرُ: خطوةً خطوةً.

لم أسأل: أتذكرين رقصة: يا دَلَعَ دَلُّعْ؟

لم تسألُ: أما زال جرحُكُ تحتُ ترمسِ الصدر؟

لذا رأيته تحت مجهر يكتب:

والفتى: شعرُ صدره حديقة،

الفتاة: نهداها قاربان،

ما كلُّ هذه النهود في الصفحات يا بنَ زاهية؟

(معاني المفردات:

الصيف ذو الوطء: جنونٌ أوله ثقب إبرة،

وآخره: زِلتُه.

رَفِّعُ اللجوءِ: هاربٌ من

الهاشمين في مصر

أعنقه الهاشميون

هيَّةُ اللحِاتُمينَ: رَجُّهُ الروح

العَبْدائي: مربَّعُ السَّوفِيفَ فِي بلاد العرب).

هل كلن مستطاعاً:

أن يلتقي الهاشميُّ والهامشيُّ؟ أو أن يلتقي الشَّرْعُ والِشَّعْرُ؟

ربما أسكرَه بَوِّحُ الغنائيِّينَ بعد ذهاب البُناة،

كان بُوحُه معلناً في الصحيفة التي سَكُّها الضباطه:

«أعود وزورهي تُعبَّ، طريدٌ ما له شطآنُ

وأغنيتي بقايا نغمةٍ دارت على الشبّاك والجدرانُ

على العتبات، وانجرحتٌ مقاطعُها

فمانت في ألدرب

حصاناً ما له فارسُ

وكنتُ ظننتُ أنى سيدٌ الفرسان».

ريما سبَّق المحررُ الإنشادَ قائلاً: رومانس،

الكاتب - نوفمبر ١٩٧٤،

وضَّر كثرةً الشبابيك والنوافذ والشرفات، كما يلي:

حلم مغلولينَ بالبَّرَاح،

وقاموسُ حُرِّيِّينَ.

ريما هذا هو الشهرُ الذي أقررتُ فيه:

أصبن جسدي،

فتهكَّم أهلُ الحديد والبويات من حسيَّة الفلاح، (نوابُ جائمين لا جائمون)، ربما نزولُ النَّفْس صوب النَّفْس كان حُرمَةً: يا جميلُ انظر إليَّ.

مساءُ:

اهتدى إلى خدن تركَ الهندسات للفلسفة، حدّثه عن الهوى المحجوب والطبقات،

وأطلعه على مشكاته:

· والفلاحين بيغيّروا الكتّان بالكاكي

ويفيّروا الكاكي بتوب الدم»

عشرونَ عاشوراءَ سوف تمتحي قبل أن أستميحَ سيدةً:

ذهبَ الكتَّانُ والكاكي

وأنا أريد عينيك على أهبة البكاء.

كنتُ أطلبُ الففرانَ من سحابَةٍ

صرْتُها ثم خنتُها (ويحه جروبي)،

وسكبتُ لؤلؤُها الذي صَرَّتهُ لي عند أقدام رقطاء،

(راجع: طائر الرذاذ

حيث نينوتي والكليَّةُ الحربيَّةَ،

وحيث: كيف حال سيدي؟

ثم راجع: جسد الفراشة

حتى ترى:

حُسَّاسٌ كالأشعة فوق البنفسجية،

ودافق كالأورطي،

كيف يلمسُ الريفيون كهرباء نازفة ).

هكذا: دنيا الله ضيّقةً،

ربما أطاح المبدئيُّ بوشم إذا فككنَّه جاء:

«لا تعبري النهر يا طفلتي يا غزالةً

رُعبي وحُلمي المكثّف»،

ثم طالبني بالتعاونيات: نحن سقينا الفولاذُ،

فأدركتُ أن دنيا الله مخرومةً.

واستعدتُ النجائي لريما:

ترى فؤادي الكذوب خلف رونق القناع.

شُرِّحُ الرموزِ للقرّاء؛

دُهابُ البُنَاة : ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ ، ربما . الخِدُنُّ: وشُ مصر ، ربما . جروبي: مكانٌ ودمعُ فاطمة ، ربما . المبدئيُّ: شارطو الجمال بالنقع ، ربما .

الوشم: راجع «النهر يلبس الأقتعة»، ويختمُ الإثباتَ بالنفي، حتي يصيرَ قصُّ الحياةِ ولصقها نوراً.

حنذاك:

أقعدَ الشريانُ أباه عن تجارة الموالح، وبكت أمه مصرعَ العجل الذي تبَقَّى في الحظيرة، (كانت تعجُّ بالجواميس والماعز، الشراشرُ، المذاودُ، البراذعُ، الروثُ، الغماء) حنذاك:

> كان ناسٌ عند ١٠١ يتقايضون. وولاةً يسحبون الروحَ من قفّط،

وحينذاك:

كان الأمنُ في الحسين يصطاد الحَنَاجرَ بِمِلقاطٍ.

طافَ السؤالُ فوق الرأس:

كيف تصبح الكتابةُ الكَعْثَبُ؟

حينذاك:

كان مغرماً بمزج الرئم في الكرباج:

«ساخنةٌ رئتايَ وَعاشقتَى ساخنةً»

والمُهرة في يافا مترهّلة الساقين،

ومقصلتي مقبلةً. وعن اللعنة والطوفان

تكشِّفتُ الليلةُ، والليلةُ يتغرَّى فخذا

سيناء لنجار قدموا من كل أقاليم

النهش الشبقيُّه.

من أين استجلب المُهرَ والحصانَ والخيول؟

قَلِّب «البيانَ» قبل الصلح واقترحٌ:

كيف جرجَرّته غريزةٌ الخَبنَ؟

يخطفها السوادُ مني،

وفرّاجٌ أعطى دماءَه برهاناً على المودّة،

وجيه وشخصيًّ وذو مزولة لا تخيب، أُخمِّنُ أَن شَعرَه المفروقَ تهدَّلَ قبل انخلاع السِّرِّ، أخمن أن صاحباته الملقات من ياقاته، تهادين في ضميره قبل أن يحشرجَ: بلادي.

يخطفها السوادُ مني أنا الذي عبونٌ بنت عبد الله في المقعد الأمامي قد فَرَثَ بطني،

وفتَها أتى كلامٌ: «لم يكن بيني وبيني سواي» وحينما انكسرت المسافةُ التي تفصلني عني،

> قلتُ للفتاة التي على الماء: «وداعاً يا فتاةً على الماء»،

أيقنتُ أننى القتيل.

السوادُ مني، لأنني فررتُ من بِصارةِ العائلة. بهلول ١٩٧٥ أشقى بصيرتَه ووزَّعَ المِنَّات،

. قلتُ في البهو:

هل تجاوزتَ أمُّكِ الإنعاشَ؟ وكنتُ أعني ما أَذاعه البهلولُ قبل عشرين: مجمعدُكِ مشبوحٌ في بافاً، مثقوبٌ برصاص أُطلقَ من قوّهة بالقاهرة، وجسدي مشبوحٌ في الدلتا، مثقوبُ

> من نفس الطلقة». صنعت رجولة في طفولة: تراديث مُقبلاً من جُبرانَ بالليل، وفي الضعى من عبد العزيز فهمي، وقراءتُ مُقبلةً من الفَسَّام في الأصال

أَتَانَحَتَ رِبِاطُهَا لَلْتَلَامِيدَ فَانْتَشَى الْبِهَلُولُ، أَشَّرَ عَبِد الْبِرَحَمَنَ عَلَى الْبِحَرِ الْبِيتَ. خينَ أَضَافَهُ الْعَشَاقَ لَلْمُنْفَةَ الْمَلِيا، فرمقَتُهُ بِعَضَالُ فِلْ حَافَةَ الْمُنُونَ:

«الحَمَّهَا: يَنِجُرِيَ فِي اللهُ عَرَ وَهِي وَيِصِيعُ

بَهِ ٱلْكَنْدِيُّ ،

المخاصَّ موسمي، والصهدُ يلفحني ويخرق الرئتين، يُغرفني ، ويُثمرُ الأطفال من ضلوعي،

ليس هذا الصوتُ صوتي،

كيف وافق البهلولُ على هذا المُضغُ؟

وهي التي صنعتُ رجولة من طفولةٍ.

رسمٌ توضيحيٌ لما فات:

البهوُ: بهوُ الرب,

جسدُكِ مشبوحٌ: عُدّ إلى «مقدمةٍ للغضب»

جبرانُ: القائلُ: لكم لغَنُّكم ولي لغني.

عبد العزيز فهمي: صاحب المترو، وصاحبُ المنفي،

وإعداديتي.

القسّام: ١٩٣٦

عبد الرحمن: ابن عوف، أو ابن عمي، وريما فاحصُ

المأثورِ والقناعِ، أو سليل بسِّيسو.

الصهدُّ يجري: انظر «أَنَا أَكْتُبِ الذَّكُورِفُهُ التِّي بدؤها

«هذه الأمواجُ شارتي»

وخَتْمُها «إنني أكتب الآن تاريخاً جديداً لشعبي». البهلول: غامض ومغلق الدلالة.

- لماذا يذهبُ المعبُون؟

- لأن السلامُ صنبُ.

الفصول تعطي لبعضها الرايات،

رأى القاعةَ في اكتمالها بالجند.

أمُّها فِي أوَّل الصفوف تصغي إلى:

دثريني دئريني،

ورطبي جبيني.

(المصدر: الأبيض المتوسط-

کتاب اضاءة ۳ -

رسوم عمر جهان

القاهرة ١٩٨٤)

- لماذا يذهب المحتون؟ - لأن السلامَ صعبٌ. فلما جاءني المخاض قال لي قنديل: لا تمكث في الأرض، وحينما لم أمكث انفلقتُ على ركنها: تشدُّ القوسَ بين لسانها ولساني، فحاء مكترُ الأحياء: وبنحتُ الأخضرُ من كتلة سديمية قوقعةً تختبي بها المدينة المحاصرة الأخضر استحال جوهرة يبدأ الحقلُ انتشارَه بين مقلتيُّ، تبدأ المصاهَرَة هل تذكرتَ الأخضرَ الذي مجَّدَ الفخذين؟

قنديلُ: علِيّ.

ينحت الأخضرُ: عزُّ.

(للمزيد من «تحولات الظلِّ والضوء» عُدِّ إلى «النصر»)

«الجميلُ الجميلة

والمُقلةُ الكحيلة

لصاحب العباءة الأصيلة

الشُّعرُ في الصدر غابةُ الوسامة

الثغرُ خاتمُ وفوق الخُدِّ شامة

الفارسُ الجرىءُ لليمامة»

- لأن السلامُ صعبٌ

- لماذا يذهبُ المحبُّون؟

1445

سجّادةً لصلاةٍ اثنين

جاء الجنيُّ وراحٌ أخذُ الدُفَّةُ والمجدافَ ومنضدةَ الأقداحٌ ترك العاشقَ مختنقاً بالمصباحُ.

\* \* \*

تنام متخفّفة من شَدّادة الصّدر وفي النوم، تلتقي حلمها الوحيد: السّفَر حيث الفوائدُ السيمُ. وعندما تصحوفي مواجهة السقف تلوذ بخفّها المغربيّ وغوايشِ طاغور التي من خشب الجوز وتمشي في الحياة.

\* \* \*

كانت كفه مدهونة بخليط من دم الشهر والريق والعَرق. مستح كفه في وجهها مستح كفه في في في المشقوقتين بنظريه المركز، وتأمّل الكشط فوق المائدة.

ثمَّةُ عامودٌ من نارٌ ثمَّةً بعضُ الأسرى يعضُّ الأحر ارُ ناياتٌ غرقي، ه کمنجاتُ، أسئلةً تضربُ في فزع الروح، إجاباتٌ، شُوقٌ يتخفي وظهوراتُ، نَفْسٌ تنسالُ يؤرجحها كالبندول هلاكٌ ونجاةً، مُهَجُ تَتَفَتَّحُ ومَحَبَّاتً، جرحی مسرورون، وأسرار ثمَّةَ رحلٌ وامر أَهُ وفنارٌ.

\* \* \*

مكانّك لن يكون في دهاليزي مكانّك سيكون في الموضع الذي تشغله السيدة التي حفظت اسمها أو تعرفيني أو تعرفيها مع أن وجهها لا يشبه وجوه الفيوم، وحططتها أعمقٌ من جلطة السّاق.

\* \* \*

كانت كفَّه مدهونةً وحينما لعقا معاً خليطَ العسلِ ودم الشهر والرَّيق والعَرَق تساءلا: هل هذا هو الإكسيرُ أم هو المُهلُ؟

المصادرُ: نخلة الحقل لسانُ الكافرين هيستريا العضلات شهقة المصلِّي برِّكةُ الشهر أُما الخليطُ فهو من أمر ربي حيث يلتقى الصوفيُّون بالمُصرَع وحيث تحيّر المعتزلةُ: الحوضُ حادثُ أم قديم؟ ساعتها أجاب واحدٌ: أنا فاذفُ الحجارة وأجابت واحدةً: أنا الملموقةُ.

تعلووانت صامت، لأن صمتك أعدب من كلام لسانك الزلق. حينما تصمت أرى نفرة العروق في يديك، وأشعر أن دمك يغلي بالرغبة، فإذا تكلمت حدثتني عن دراما الروابة وتطور الشعر. ثم حينما تصمت أشعر أنك مرتبك وحزين، وأنك حائل في إخفاء رعشة المشتهي، فإذا تكلمت حدثتني عن نيشه واليوجا والصبر الجميل.

من فضلك،

يخ كل لقاء

كن صموتاً.

\* \* \*

ترنحت آلافُ الأجساد في الصحراء وارتفعت من المفارات أقتعةً مشوِّهةً. بينما المغنون يقدمون أعناقهم للوحش، والوحشُ يقود الجوفة بأنيابٍ سوداء والجوقة تتطوّح كحشد مسطولينَ: مِ ثُمةً عامودٌ من نار جُسندً في الأسر جوابً جَسِّدُ فِي الأُسرِ قُرَارُ أفخاذ تتنافر تحت سماء نصعد أفخاذٌ تتآخى تحت سماء تنهارٌ سرٌ يجري منفرداً تتبعه أسراب الأسرار اخترتُ مصائرَ أعضائي: عضو مقهور في الحلك وعضو في العتمة فهَّارُ السائرُ مهتوكً في مكمنه والهاتكُ سِتَّارٌ.

في المراجيح سيكون الخيرُ:

سيصحو الطفلُ فيك ويصحو الطفل في

وسوف أظلَّ ضامًا ذراعي على كتفك الأيمن حتى لا تسقطي من حالق فأمثلُ أمام نيابة الأهرام.

ستخابانا الطفلة بالمريلة الرمادية وجرس الفسحة ومعاكسة الصبيان. سيخايلنا الطفلُ بالجلباب وتسميع جزء «تبارك». ريما يطيّر الهواء الجونلة فألح ركبتيك اللتين لم أرحمهما. مع أنني استنكرتُ الإساءات التي لحقت بهما من الغلاظ. ستقولين: لم أضحك بهذا العمق منذ افترقتُ عن جدّتي. وسوف يلطمُ شَعرك المحلولُ وجهي فتبعدينه خجلانة. ساعتها سأستعيدُ قولَك

أنك لم تحلَّي ضفائرك لأحد قبلي. أما الخيرِّ الأكبرُ الذي أتعشَّمه فهو أن

تزلِّ قدماك عند النرول عن حصان الخشب،

فأتلقاك بذراعيّ وأحملك إلى غرفة الإسعافات الأوليّة،

مستعداً للسّين والجيم في مكتب الأمن.

\* \* \*

عندما سقط الرجالُ من فالج المحبة وسقطت النساءً من فالج الصفح كان الثورُ قد لغ في الدماء فحاول شخصٌ مأكولٌ عنقه أن يشرح للمشاهدين ما كان، وقف على تلة من موزٍ مهروس رافعاً ذراعَه التي تخلو من الكفّ وهمهم:

يدي التي أوغلت في برزخ يدي التي توغّلت في تيه قابلت مشيمة وأطنان جمر طريًّ وأحجاراً كريمةً

يدي التي غاصت في عجينة كأن فرنا بخبزه كأن كيراً بنفخه، كأن جُرماً ينامُ في جريمةُ يدى التي رأت ما لم تر العيون جاست في طينة حميمة وداست على نطفة تسير خلفَ نطفة يدى المجنونة الحكيمة ليتنى تركتُها هناك في ليلها البهيم ليتنى ما سالتُها من ظلمة البهيمة يدي التي أوغلت في برزخ القلاع والحصون وكل إصبع في يدي نما عليه مبيضٌ أبيضً،، وأورقت في ظفره غصون يدي التي لم تَعُد يدي.

\* \* \*

لا أميل للعطور لكنني قبلتُ أن ترشَّي بعضَ عطرك في كفَّي لكني أحتفظُ بك في يدي كلما سندتُ رأسي بها في الليل حيث الفكرُ يذهبُ حيث الفكرُ يذهبُ حيث الفكرُ يجيء.

\* \* \*

أسرفتُ في الحديث عن فرقة الإنشاد وتشتجات حلقة الذّكر كي أخلُصَى إلى أن ييومي شقيمي من كان من شرقة في رضع كان من شرقة في رضع يرى الجرّافات والترصناص الحيّ وتقتيش التساء ذاتياً

فيتفل تفلةً ثقيلةً على مشايخ الطُّرق.

\* \* \*

عندما انتهى من رئائه تحرّك القولون في بطن كلّ سيدة كلّ قولون اصطفى نخلة بلتفٌ حول جذعها ويستدير في لحائها ثم طار النخلُ فوق هام السائرين في الحقول كلّ نخلة تخيرت نبعاً لكي تذوب فيه أو تحطّ تمرَها على حوافيه حول كلّ نبع كان رهطُ مبتورين ينشدون: ثمة عامود من نارُ يغفر تاريخ الأخطاء وخطاً برفع عن زندي الأوزارْ

اخترتُ التعويذات:
النورُ على نور
والظلمةُ محضُّ نهازٌ
شربتٌ ماءَ العين مع الفسَق
وشربتُ ماءَ الظهر مع الأسحارُ
ثمة عامودٌ من نازٌ
فيه من الليل صباياهُ
وفيه من الموت الأشعارٌ
النورُ على نور

\* \* \*

الرجلُ الذي لم يعرفني لمجرد ورم خييثِ أصابه في المخ لماذا تذكرتُه وأنتِ تفرجينني على صينية النحاس المنقوشة برسوم الهند؟ ثم وأنت تشتمين ورشة الزيتون ولماذا سوف يهبط عليَّ، قبل أن أقرأ «خريف» ناجى؟

تم إخلاء المصابين والموتى:
الجرحى في واد والمحتضرون في واد والمة لى في واد وعلى باب المستوصف راح الأطباء يوزعون تقريراً عن مستقبل الأصحاء، يقول: كافك تسعة عشر كافاً: كوعك، كوة المثلث، كمبك، كمان ظهرك، كتفك المحضوض، كاحلك الأيسرُ، كأسُّ السُّرة، كثافةُ الدغل، كدمةُ البطن، كوعُك الآخرُ، كفلُ المودّة، كفلُّ الشرور، كعبُّكِ الثاني اللئيمُ، كاعبُّ الثدي، كُحلُّكِ المُتَّهمُ، كيمياءُ ما تحت الإبط.

· \* \* \*

ولذلك: جاء الجنيُّ وراحٌ والأيدي المقطوعةُ باتت تتأرَّجُ خلف المروحة وحولُ المصباحٌ حتى احترقَ الليلُ وهمدتٌ في مرقدها الأشباحٌ لكن دمَ الشهر الفواحٌ ظل يكرُرُ مأسًاةُ اليد. طارت السّجادة في الفراغ وظل الشخصان يبحثان في الحصنى عن لقمة تسدُّ الرَّمَق وعن كفّ ملصوقة بسّاعدها لصقاً ليبيش ثلاثة أيام يعيش ثلاثة أيام بلياليها.

غبات الحجر الكريم

#### حلم

ليتَ الفتي حُجَرُ

حتى ينام المرهقون،

وينضج التفاحُ في ذيل الصبايا،

يستعيدُ الحبُّ لوعته،

يؤوب الهاجرون إلى الربابة بعدما هجروا

ليت الفتى حجرً

لارتاح منهوكونَ من هَتك الضنا،

وانفك مغلولون من وَحش السلاطين

الذين تألهوا،

وتقتَّتُ الضَّجرُ ليتَ الفتى حجرُ حتى يصيرَ الخلقُ في الدنيا سواسيةً: فلا بيضٌ ولا سودٌ، ولا عبدٌ وسادات، ولا مُدُنَّ ولا غجرُ

ولا مُدُنَّ ولا غجرٌ ليتَ الفني حجرُ

يهوي على رأس الزّناة الآكلينَ السُّحتَ بالتقوى

وقد فُجَروا

الساكتينَ على مذلَّة طائعيهم،

مغمضينُ العين عن شفط الدماغ من الشهيد،

وحين توزيعِ الفنائم في الدجى: اشتجروا ليت الفتى حجرُ نام الحبُّ على بقايا بيته، واستيقظُ الشَّجَرُ ليت الفتى حجرُ تسري تحياتُ الصِّغارُ خلال فرميد استدارته تذيعُ: هنا الصغارُ مخازنُ الكبريت من كَمَد، فلما مَسَّهم مسُّ الهوى: انفجروا ليتَ الفتى حجرُ.

## الجامعة الأمريكية

كانوا يفترشون السُّلمَ والبهو، يغنون على اسم فلسطينَ أناشيدَ الحبُ، بضمُّون معمدَ ليسوعُ حين تداهمهم حلكاتُ الليل، يضيئون القلبَ الصافي، يضيئون القلبَ الصافي، وينيرون الصدرَ الموجوعُ في يدهم صورةُ طفلِ سُجَّته رصاصاتُ الغلِّ على فخذ أبيه المصدوعُ والقدسُ لنا، تصعدُ من بطن المذياع

تخرقُ صمتَ الشَّرع وفقهَ الشارع والمشروعُ وعلى الأسوار وفي شُبَّاك الفصل وفوقَ رفوف المكتبة شموغ فتيان منحرفو اللكنة، مزهوون بعطر الجامعة الأمريكية، رسُلُ العولمة بياب اللوق نهاراً، متباهون بثروات الأهل، ومختالون بقاع الذات وليس الموضوع لكن أياديهم كادت تخلع أحجار القاعة وحديد البوابات وجذع النخلة منضمين وملتئمين كأن الواحد في الجموع فتيات منتشيات بالأكتاف العارية، وبالأثداء المتحررة المتحركة، وبالأرداف الناهضة أو الرابضة، ومتشحات بعلو الطبقات العليا،

ممتلئاتٌ بالرَّغُدِ المطبوعُ وبالخجلِ المسنوعُ لكنَّ هديرَ حناجرهنَّ وهُنَّ يرددنَّ: «الغض*بُ* الساطعُ آت»

كان يكحِّلُ أعينَهن بصدق الروحِ المشطورةِ، ويلفُّ الأشجارَ بلمع ملائكة مطعونينَ،

فَحَلفَ الصفّ سطوعٌ وأمام الصفّ سطوعٌ فإذا الميدانُ الواسم يرتجُّ،

وحيطانُ المتحف تنشجُّ،

وطيب المقهورين يضوع

حين شممتُ تذكّرتُ زمانَ السُّقيا،

يومُ اشتعلُ الطلابُ وصرخوا في البردِ:

«الحربُ هي الدفء، \*

ليسقطُ إيهامُ الخادع،

يسقطُ وهم المخدوع،

كان الضبّاطُ يحيطون المسرحَ مدَّرعينَ: الأسلحةُ مجهزَّةٌ بزناد يتأمِّبُ.

لكنَّ الأفتدةَ موزَّعةً بين القامع والمقموعُ

ففسيلُ الأدمغة المحتلة مسموحٌ، لكنّ غرامُ الأرض المحتلة ممنوعٌ. أحرفت الأيدى الفضَّةُ علَمَ التلموديِّينَ، فَنُبِتَ معرفةً طازجةً: ثمةَ ناسٌ فِي الصبحيَّة تُقْتاً ،، ثمةُ ناس في الظهر تُكبِّلُ، ثمة ناس في الليل تجوع أحرقت الأيدى الغضَّةُ علمَ الشرطيِّ الكونيِّ (وكان يرفرف في سارية المسرح، ويرفرف في قمصان المحترقين برعب الطفل المصروع) فاندلم الكشفُ: الرامي صنو الذئب، وحارسٌ حقل التين هو اللصُّ، وفوق الراية جثمانٌ مرفوعُ

نا صار العَلَمان رماداً،

لم يعد الفتيانُ هم الفنيانَ الغندورينَ

ولم تعد الفتياتُ الفتياتِ الغندوراتِ،

اختلط القَطرُ على القَطرِ التَتخذ القطرات اسمَ الينبوعٌ

انصهروا في موقعة الدمع،

فوحَّدهم قهرُ التابع،

وحدُّهم فهرُّ المتبوعّ

انظلُّ على سبورات الدرس فاسطينُ،

وخلفُ البوابةِ بعضُ شموعٌ.

# لغةٌ تجبُّ الضَّاد

حجرً على حجر، وكلَّ بلادنا حجرٌ، يطير ليرسمَ الأفقَ البعيدَ بهيئة الحجر، الترابُ يصير أحجاراً، وطوبُ منازل الناس المُهانة يصبح السرَّ المخبّاً في الأصابع. مهنةُ المقلاع بدعُ خيالنا المحموم نمنحها إلى دول الصناعة علّها تهدي براءتَها إلى المتحضّرينَ، وكلُّ أيام الصبا حجرٌ يطير ويصطفي مرماه مضبوطاً بخبرات المطارد والمدنّب والسجين. وراء كلَّ حطام بيت مخزنٌ من أغنيات يبعث النّبلُ ارتعاشَتها وراء كلَّ حطام بيت مخزنٌ من أغنيات يبعث النّبلُ ارتعاشَتها

فيرتجف المدجُّجُ بالذخيرة والأساطير الصغيرة.

هذه الأحجارُ شعرُ المعوزينَ، فكيف قيلَ: فؤادُ ابن الأم من حجر وقلبُ الأم منفطرٌ، وكلُّ حجارة عطفٌ ومَرحمةٌ وتسمُّ لوجه سوَّدته هزائمُ الميدان؟ كلُّ بلادنا حجرٌ، فكيف تُهان أزمنةٌ سحيقاتٌ لأن عصورَها حجريةً، وهنا الحجارةُ مبتدا الدنيا وآخرُها، علامةُ التطوير في فن المحبّة، إذ ترفرفُ في يد تطوي المسافة بين أحقاب برَميةٍ صائدينَ، الله أعطاهم سواعده الفتيَّة ثم أبلغهم بأن الله يرمي إذ رموا، حجراً على حجر، وكلُّ بلادنا حجرٌ كريمٌ: ذا عقيقٌ من بيوت اللدِّ خذ، هذا الزبرجد من جبال جليانا الأعلى فخذ، هذى زمردةً من الأسوار في عكا فخذ، ياقوتةً من حصن حطين القديم ستستقر بأنفكَ المعقوف خذ، مرجانةٌ من سدٌ حيفا فاستلم في عينك اليسرى التي أطبقتها لتصويب الرشاش في رئة الصبيُّ بدفة خذ، هذه فيروزةٌ من بيت لحم ضُمَّختُ بنزيف مريم حين فاجأها مخاض النفخ خذ، حجراً على حجر، وكلِّ بلادنا حجرٌ إلى حجرٍ يقوم، يشدُّ بعضٌ منه بعضا، والمدى حجرٌ، تنبأ شاعرٌ في الحلم أن حجارةٌ ستصير معيارَ المودّة أو دليلَ الحائرين،

وشاف أن ملاحة الحجر الوسيم ستحرق العرش الذي هبط الملوك عليه من أزل إلى أبد، وكلَّ بلادنا حجرٌ بليغٌ قال: أسقطتُ الفصاحة والمجازَ، فضحتُ بابلَ والعروبة والحجازَ، أقمتُ للموتى الجنازَ، حجارةُ الدنيا هنا لغةٌ تجبُّ الضادَ، بالحجر الكريم،

#### بطاقة

اسمي أنا الدرّة أهفو إلى الحضن الرءوم إذا أتاني فاتحاً صدرَه زملاء مدرستي رموا قلباً على دبّابة لكن جندياً جباناً لم يتح لي أن أشد النبل، ثم أخبى الأحجار في حفرة رثق الملوك ثيابهم فتبدّت العورة يتبادلون الكأس من دمنا. وكأس الخاسر المرور مُرّة ويجهزون جيوشهم لصيانة الملك الحرام،

ويجأرون: جيوشُنا في الحرب منتصرةٌ اسمي أنا الدرَّةُ أهدي دمائي إذ تسيل من الفم المنزوفِ حتى عَقدة السُّرةُ: لندى البنات وهنّ يدرسن التواريخُ القديمةَ والجديدةَ، علهّن يعينَ فحوى الدرس:

بدءُ السَّيلِ قطرةً لنَّدَى البنين وهم يخطُّون الخَرائطُ علَّهم يجدون أن خرائطُ الأوطانِ سخريةٌ وسُخرةٌ اسمى أنا الدرَّةٌ

أهدى سكوتَ القلب للبترول والفكر

الحكيم وللكلام الحلو والطبقات والزهرة

للأزهر المكروم

حتى يدرك الخيط الرفيع الحيَّ بين تسلَّط اللاهوت في عليائه وتسلط الناسوت في وطيائه،

والخيطُ: شَعرةً

للسائرينَ بغير معجزةٍ،

وللنازيّ إذ يزهو بجزمته على البّهو المزَّز وارمَ الوجنات أو متورَّمُ النبرةُ للعربجيَّة والمحبينَ الأوائل، والحيارى، عُمَّال الإنارة، ضابط الإيقاع، فيلم «الأرض»، والزبّال في ملكوته، لسعاد حسنى، للرضا، لجنود الاستنزاف، والثغرة للأجئ المشطور إذ قالت حبيبته: «اشتعل درًّا على رأس الخراب»، لجارة الوادى، لتجار الحروب، والتسامح حين يفرز نابه في اللحم، للصُّلبان فوق أهلَّة، لأهلَّة فوق الصليب، المكوجيَّة، لجنة القدس، الطهاة، كتائب القسّام، للقطن القليل، لشهوة الشكل، الصحافة، فائض البن المضيِّع، حصن بابليونَ، سمسار الصلاة، وكالة الغوث، الخطايا، للمطوّع، عُطل أسلحة المشاة، لقصة المراج، للذبح الحلال، لقبة الصخرةً للواصلين القطع، والمتجادلينُ على سؤال:

الجذر والبذرة للأمهات إذا تعهّدن الأجنّة بالحنّو، لعلهن يضعن في مُسرى الحليب عصارةَ الفكرةٌ اسمى أنا الدرَّةُ أهدي شجون أبي لآباء يحركهم أنين القهر علهمو يزيلون التراب عن الشفاه ويكشفون مكامنَ الجمرةُ أويرفعون على النعوش بنيهم القتلى فرُبُّ من القتيل ستورق الثورةُ اسمى أنا الدرَّةُ هذي الرصاصةُ كبُلت عمري لتطلق فوق شاشات السجل مرارة النظرة وتظل قبرةُ البلاد سجينة حرّة اسمى أنا الدرُّةُ،

### صباح الخير

لم يقرأ شيئاً عن غسّان كنفاني لم يقرأ شيئاً عن غسّان كنفاني لم يعرف أن رئيس الوزراء العمالي كي يذبح عدوان وناصر والنجّار لم يقرأ شعراً من راشد أو قصصاً لشرار لكنْ كان يخمّن أن الطوية في يده ستشكّل معرفة لم تُدرس بالمعهد أو ستطير به نحو مجالسهم في علّيين جوار العسل الصافي واللبن الجاري في الأنهار لم

حينئذ سيكون الوقتُ متاحاً
كي يقرأ بعضَ رسائلِ غسّانَ إلى غادة،
أو يقرأ مرثيَّة درويشَ إلى راشد،
ساعتها سيكون صديقاً للقصّاصين وللشعراء
ويقول لماجد في الصبح:
«صباح الخيريا ماجد»
وسيعلن للنخب العليا
أن الحجر ثقافةً أهل الخطوة.

#### مونولوج

نحن جنودُ الله المختارونَ أما تلك فأرضٌ خضراءُ غصبناها من أهليها الهمج، لكي نجعلها متمدنةً متحضرةً يزهو بنضارتها القرنُ العشرونُ رضّت فوق الكل مسرَّاتٌ نحن بسطوتنا مسرورونَ وأشياخُ العربان بحكمتهم مسرورونَ لسنا عدوانيِّينَ والكنّ الأطفالَ عديمي الرقة حين يمرونَ يضعون صدورَهم العريانة في ماسورات الديابات،

فينتحرون

هم أطفالٌ سودُ الأفئدة،

استفزازيون، وبيّاعو أعمار، وحقودون،

وموتورون

أما نحن فسلميون ورومانسيون

وأصحاب عهود ومنيرون

لكنّ المدهشُ أن الأطفالَ السَّفاحين عديمي الرّقة

حين يعومون على دمهم في الساحة

ينتصرونُ.

نحن جنود الله المختارون.

#### تناص

أخي جاوز الظالمون المدى سكتنا فصائوا، خنمنا فجالوا، خنمنا فجالوا، وجفَّ على الغصن قطرٌ الندى يقول المهندسُ: «ليسوا بغير صليل السيوف» فلا سيفَ صلصل في أي واد، ولا جيشنا أرعدا أخى جاوز الظالمون المدى

رمى الطفلُ أحلامه في الحقيبة واستشهدا أخى جاوز الظالمون المدى يقول المهندسُ: «جرّدٌ حسامَكُ من غمده»، فلم يستجب غيرٌ طفل، ولم ينفجر غير حزن الثكالي، وأما المليكُ فتام على لؤلؤ البحر، واسترغدا أخى جاوز الظالمون المدى دماء القتيل تسيل على كل شق الله بأرض الجليل تخطُّ النهاية والمبتدا أخي جاوز الظالمون المدى يقول المهندسُ: «حقَّ الجهادُ وحقَّ الفدا»، ليذهبُ غناءُ المذلة يبسطُ لنا الوطنُ المستحيلُ يدا أخي جاوز الظالمون المدى وغُصَّتْ ريابُ، وماتت هُدى. أخى جاوز الظالمون المدى وماتت هُدى. أخى جاوز الظالمون المدى

## علاقة

تشويهُ النسب العاديّة بين الطوية والدبّابة ركنٌ من أركان حداثة هذا العصر، قيامُ الصبية بالحرب بديلاً عن عجز الكبراء سلوكٌ سرياليُّ في صُلب التحديث، يؤكد فتلَ الأبِّ، مواجهةً النبلة للطيّارة عملَ من أعمال مفارقة الإبداع الحبلى بإزاحات شتى، حملُ الأطفال فصاصات تحوى الاسمَ وعنوان الأهل لكي يتعرَّفَ بعضُّ التاس عليهم إن صاروا فتلى، نوعٌ مبتكرٌ من أنواع التجريب، يُسمّى: موسيقى الفقد، وإخلاء المصروعين بواسطة الإنسان الآلي وصول بالتقنية إلى ذروتها

المرموقة، حيث جمالياتُ القسوة والعنف، ومَجدُ اليأس لدى المحرومين خطابٌ يتميّز عن سوداوية كافكا بالزغرودة فوق ضريحٍ، أما تفكيكُ الآليّات الحربية بأصابع صبيانِ فهو علامةُ تيّار التفكيكيين، ودائته الغامضةُ: تناصَّ الجسَد العريانِ مع القنبلة.

فكيف نقول بأن الحدث نقيضً لحداثات الشعر، ونجهل أن تشظّي جسد الأطفال بزخات الطلقات هو المدخل لتشظي النص؟ الحدث حداثيً يا شعراء، فهيًا ننقذ عقم حداثتنا الشائخة بتقليد الحدث المكنوز غرابات وطزاجات وحداثة.

## سؤال

كان يصوّبُ نبلتَه وهو يسائلُ روحُ طفولته: حين سيرحل عنا المحتلون ونصبحُ وطناً حراً: هل ستصير فلسطينُ الحرّةُ بلداً مثل بلاد العرب الأخرى يحلم أهلوها بالعدلِ ويُحبسُ فيها الرأيُ المختلف ويُغتال يساريون وإسلاميون إذا رفضوا كاريزما الزعماء؟

## تمرين في النحو

ينتفض، انتفض، الفاعل منتفض، ومثناها منتفضان، هما مرفوعان بألف التثنية، فإن كانا منصوبين نقولُ: حُسدتُ المنتفضين، لأنهما مفعول بهما، وعلامة نصبهما الياء، فإن كانا مجرورين نقولُ: حزنتُ على المنتفضين، علامة جرّهما الياء أو الجرّاراتُ، وجمعُ المنتفض المنتفضون، الرفع هنا بالواو أو النعش، فإن كان بحالة نصب قيلَ: زَففنا المنتفضين إلى العُرس اليومي، علامة نصب الجمع هي الياء أو الصلبان، فإن كان الجمع هي الياء

هطل على المنتفضينَ رصاصٌ كالطوفان الدافق، أو قلنا: أجسادُ المنتفضينَ هي السدُّ المانعُ، أجسادٌ موقعُها في الإعرابِ مضافٌ والمنتفضينَ مضافٌ في الحبّ إليه، علامةُ جرّ المنتفضينَ الياءُ أو الدبّاباتُ،

فإن كوبًّا جملاً اسميات من هذا الجمع نقول: المنتفضون ورودً مقطوفاتٌ، وإذا كونًا جُملاً فعليات قائنا: قطعَ المنتفضونَ طريقَ الخدع السينمائية، أما إن جاءَ الجمعُ على هيئة تأنيث قلنا: منتفضات، فإذا نُصبت قلنا: شاهدنا المنتفضات يجهِّزن القبر للننفضينَ، علامةً جرَّ المنتفضات الكسرةُ في الحوض أو الكسرة في الضلع، وإن رُفعت قلنا: تأتى المنتفضاتُ المحمولات على كوفيًات القدس كشهب ملتمعات في ليل العربان، علامةُ رفع المنتفضات الضمَّةُ، ضمُّ الأبناء إذا ساروا من حالة كونهمو منتفضينَ إلى حالة كونهمو شهداءً، وإن جاءت في وضع الجرِّ نقول: على صوت المنتفضات وهِّنّ يولولن سيشرق صبحُ المنسيِّينَ، فإن جمِّعنا التذكيرَ على التأنيث بحالة رفع قلنا: يرتعشُ المنتفضونُ فيرتعش الكُونُ وترتعش المنتفضاتُ فيرتعش الكونُ، المنتفضونَ هي الفاعلُ مرفوعٌ بالعُلُم، المنتفضاتُ هي الفاعلُ مرفوعٌ بشراع وبأفتدة الزُرَّاعِ على المبر وبأيدي الحدَّادين الموقوفين عن الصَّهر وتشكيلِ الصلب، وإن جمَّمنا التذكيرَ على التأنيثِ بحالةِ جرَّ قيلَ: هنا ختمُ المنتفضينَ وختمُ المنتفضاتِ على صدغ الأمة، وعلامةُ جرَّ المنتفضينَ وجرَّ المنتفضات الحلمُ بوطن يقف الصبيةُ فيه على سبورات الدرس يقولُون: انتفض، الفاعلُ منتفضٌ، ومضارعه ينتفضُ، وجمع المنتفض المنتفضون.

\*\*\* 1 - \*\*\*\*

| 5   | سراب التريكو       |
|-----|--------------------|
| 179 | الواحد الواحدة     |
| 325 | يوجد هنا عميان     |
| 435 | تحيات الحجر الكريم |

شركة الأمل للطباعة والنشر

(مورافيتلى سابقاً) ت: 23904096 - 23952496

ستنامُ قافيةٌ على ساقيكُ. وتشيرُ في حُلم إليّ : تَعَالَ يا شَجَنَ الهوَى، فأردُ في شَجن الهوى : لبّيكُ. ستَقُول : ما تُعطي لمُبتلِّ؟ وأجيبُ : أيْكُ. يا ليتَ لي كفّيكُ، لمَشيْتُ في رفْق عليّ، مَشيتُ



كصميم الغلاف: أحمد اللباد



في رفق عليكُ.